# الارانيانية الارانيانية الارانيانية



Jan. 2008

السنة الرابعة عشر العدد ١٥٧ يناير ٢٠٠٨



#### ترجمات عبرية

- لقاء"أنابوليس"بدايةعـمليـةتسـويةأمضـرورةسـيـاسـيـة..؟
- ابعاد الخالفات الأمريكية الإسرائيلية حول الملف النووي الإيراني
- اسرارالاتصالاتبين حركة حماس وإسرائيل
  - الجنة الحاخامات تفتي بجواز استخدام المتدينين لشبكة "الإنترنت".

رؤيةعربية

اللاجئ ونالفلسطيني ونوحقالع ودة

# مخنارات اسرائیلیة اسرائیلیة

مجلة شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام العدد ١٥٧ ـ يناير ٢٠٠٨

| مديرالمركز           | رئيس التحرير         | رئيس مجلس الإدارة |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| د.عبدالمنعمسعيد      | أسامةسرايا           | مرسىعطاالله       |
|                      | رئيس التحرير         |                   |
|                      | د.عمادجاد            |                   |
|                      | مديرالتحرير          |                   |
|                      | أيمن السيدعبد الوهاب |                   |
|                      | وحدةالترجمة          |                   |
| عسادل مسصطفى         | د. أشرف الشرقاوي     | د. يحيى عبد الله  |
| محمداسماعيل          | منيـرمـحـمـود        | محب شريف          |
| مدحت الفرياوي        | كسالأحسد             | شريف حسامسد       |
|                      | محمودصبري            |                   |
|                      |                      |                   |
| سكرتير التحرير الفني | المديرالفثى          | المستشارالفنى     |
| مسصطفى علوان         | حامد العويضي         | السيد عرمي        |

الأراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

مؤسسة الأهرام ـ شارع الجلاء ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ت: ٢٥٧٨٦٠٠/٢٥٧٨٦ فاكس: ـ ٢٣٢٠٨٧٥٥

### الحتوسات

| ٤         | ♦ المقدمةد. عماد جاد                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ♦ أولاً: الدراسات                                                                   |
| ٥         | ١ – كتاب "اليهود العرب الانتماء القومي والديني والعرقي" (الفصل الثاني-٣)يهودا شنهاف |
| 12        | ٢ – كتاب "نقطة اللاعودة" (المقدمة)                                                  |
| To        | ٣ – كتاب وحدة شاكيد (الفصل العاشر)                                                  |
|           | ♦ ثانياً: الوثائق                                                                   |
| ۲.        | تقرير فينوجراد (الباب الثالث- الفصل السادس)ترجمة: د أشرف الشرقاوي                   |
|           | <ul> <li>♦ ثالثاً: الشهادات</li> </ul>                                              |
| 44        | ١ - شهادة من جحيم لبنان: "رأيت وجوهاً متفحمة"                                       |
| 27        | ٢ - قرار الأمم المتحدة الذكييورى أفنيري                                             |
| 22        | ٣ – عملية موراليائير شيلج                                                           |
| 27        | ٤ - دور إسرائيل في اغتيال اثنين من شبكة تهريب المواد النووية الباكستانيةران بورات   |
| £A        | ♦ رابعاً: افتتاحيات الصحفاعداد: وحدة الترجمة                                        |
|           | <ul> <li>♦ خامساً: الترجمات العبرية</li> </ul>                                      |
|           | 🖼 مؤتمر أنابوليس للسلام:                                                            |
| ٨٥        | ١ – ثمن المشاركة العربيةافتتاحية هاآرتس                                             |
| 09        | ٢ – إلى الأمامافتتاحية هاآرتس                                                       |
| 7.        | ٣ – لامبالاة ليبرمانعكيفا إلدار                                                     |
| 17        | ٤ - أولمرت: "حققنا إنجازات في أنابوليس"                                             |
| 11        | ٥ – الطيب، الشرير والقبيحشلومو جازيت                                                |
| 77        | ٦ - اختبار هارحوماعكيفا إلدار                                                       |
| 75        | \star ۷ – ما الذي كان يقصده أبو مازن؟                                               |
| 70        | <ul> <li>◄ ٨ − من أنابوليس إلى جبل أبوغنيم</li></ul>                                |
| 77        | ٩ - مفاوضات خربةتسفى مازئيل                                                         |
|           | ■ الشأن الفلسطيني:                                                                  |
| W         | ١ – محكمة العدل العليا تصدق على خفض إمداد غزة بالوقودأفيرام زينو                    |
| 79        | ٢ – حماس على وشك الانهيار في غـزةأورى يبلونكا                                       |
| ٧٠        | ٣ – سلاح مضاد لصواريخ القسامإيلون شوستر                                             |
| <b>Y1</b> | ٤ - أزمة الأقلية المسيحية الفلسطينيةليران أوفيك                                     |
| VY        | ه – الخيار العسكرى سبق وفشلافتتاحية هاآرتس                                          |
| ٧٢        | ٦ – فينتام واسمها غزةيوئيل ماركوس                                                   |
| ٧٤        | ٧ - حواجز ضد التبرعاتافتتاحية هاآرتس                                                |
| ۷٥        | ٨ – عندما يقولون في حماس "هدنة": ماذا يقصدون؟يهوناتان داحوح هاليفي                  |
| 77        | ٩ - لنتحدث مع عائلة حلستسفى برئيل                                                   |

BARKAR BAR SARA

|           | 🟙 اسرائیل – إیران:                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| W         | ١ - في الطريق نحو صفقة ادعاءفيرد لوفيتش                                           |
| YA        | ٢ - من الصادق هنا . ؟                                                             |
| 44        | ٣ - لا مفر من أن تكون إسرائيل مصدر إزعاج للعالمافتتاحية هاآرتس                    |
| ٧٠        | ٤ - تزايد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إيرانهيئة تحرير موقع دبكا |
| <b>A1</b> | ٥ - إسرائيل ستتصر في حرب نوويةهدار فربر                                           |
|           | علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية:                                                |
| AY        | ١- رواية فرنسيةدانيئيل بن سيمون                                                   |
| •         | ٢ - بوش يوقع على اتفاق الطاقة الذي يتضمن التعاون مع إسرائيليتسحاق بن حورين        |
|           | ٣ - إسرائيل والعلاقة مع كوريا الشماليةليران أوفيك                                 |
|           | ■ المجتمع الإسرائيلي:                                                             |
|           | ١ - إسرائيل تحتل المرتبة التاسعة والثلاثين في العلوميهوناتان وندر                 |
|           | ٢ - عملة إسرائيلية جديدة فئة ٢ شيكلهيئة تحرير يديعوت أحرونوت                      |
|           | ٣ - فتيات في أزمةفيرد لي                                                          |
|           | ٤ - إلى الأمام نحو الحقولزارى جرمي                                                |
|           | ٥ – لجنة الحاخامات توافق على استخدام الحريديم لشبكة الإنترنتمعيان كوهين           |
|           | ٦ - تراجع مكانة الجامعات الإسرائيلية في الترتيب العالميهيئة تحرير موقع walla      |
|           | ٧- بيانات البطالة: "عبيد أكثر من كونهم عمالاً"هيئة تحرير موقع walia               |
|           | ٨- معدل الهجرة إلى إسرائيل من كافة أنحاء العالم في انخفاض حاديفعات جادوت          |
|           | ٩ - الفصل العنصري يبدأ من وسائل الإعلامويي سردس                                   |
|           | ■ حوارات: ﴿                                                                       |
|           | 🔪 ١ - حوار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت"ناحوم برنياع وشمعون شيفر      |
|           | ٢ - حوار مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية "تونى بلير"باراك رافيد ودافيد لنداو     |
|           | ■ استطلاعات:                                                                      |
|           | ١ - مقياس السلام لشهر نوفمبر ٢٠٠٧٢٠٠٠افرايم ياعر وتمار هيرمان                     |
|           | ٢ - مقياس التهديدات الأمنية لشهر ديسمبر ٢٠٠٧                                      |
|           | ٣ - أغلبية الجمهور لن تقيم بجوار عربيأفيرام زينو وشارون روفيه                     |
|           | ٤ - المعلمون لا يثقون في رئيس الوزراءالوزراء عاريف                                |
|           | ◄ ٥ – عرب إسرائيل: "أبو مازن لا يمتلك الصلاحية لتقديم تتازلات"روعى مندل           |
|           | ٦ – ٥٤٪ من الجمهور: "العقيدة اليهودية تدعو للتمييز ضد النساء"كوبي نحشوني          |
|           | ٧ - ٣٩٪ من المسلمين في إسرائيل يشعرون بالعزلةهيئة تحرير موقع walla                |
| 1         | ♦ شخصية العدد: "دافيد ليفي"ترجمة وإعداد: أسامة أبو رفاعي                          |
|           | ♦ سادساً: رؤية عربية                                                              |
|           | ١- حماس والحديث عن الهدنة الدلالات والمعاني                                       |
|           | ٢- حماس شعبية متراجعة وأوهام للسيطرة على الضفة الغربيةصبحى عسيلة                  |
|           | 🕹 ٣- اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة (١-٣)معتصم حمادة                             |
|           | ♦ سابعاً: مصطلحات عبرية                                                           |

# ♦ مـقدمة ♦

### إسرائيل وحماس والتوتر الإقليمي

وصفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية "تسيبي ليفني" الأداء المصري على الحدود مع قطاع غزة بالسيء والرديء، وكالت، في شهادتها أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، اتهامات عديدة للدور المصري.. وقد سبق للخارجية الإسرائيلية أن بعثت بشريط فيديو إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي يتضمن ما اعتبرته الخارجية نوع من "التواطؤ" المصري مع حركة حماس، وقاد، ضمن مجموعة عوامل، إلى قرار أمريكي باستقطاع مائة مليون دولار من المعونة الأمريكية السنوية لمصر.

وقد أدت هذه التطورات إلى استياء مصري شديد، حيث وصف الرئيس مبارك تصريحات وتحركات الخارجية الإسرائيلية بأنها "تجاوز للخطوط الحمراء"، وهدد من بعده وزير الخارجية، السيد "أحمد أبو الغيط"، بتحرك دبلوماسي مصري ضد إسرائيل، وقد ازدادت حدة الأزمة مع قرار مصر بفتح معبر رفح أمام الحجاج من قطاع غزة للذهاب إلى السعودية، وأيضاً في طريق العودة.

ومن جانبها، لم تتوقف حركة حماس عن جهودها لتهريب السلاح ومعدات قتالية عبر سلسلة الأنفاق الموجودة على طول محور فيلاديلفي، كما تواصلت عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة صوب مدن جنوب إسرائيل.

ووسط هذه التطورات، تسربت معلومات حول اتصالات بين حركة حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل فلسطينية مسلحة مقابل إفراج إسرائيل عن عدد محدد من الأسبرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتمهيد لإبرام هدنة تتوقف بموجبها عمليات قصف مدن جنوب إسرائيل بالصواريخ والقذائف، مع تحرك إسرائيل لرفع أو تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

والملاحظ هنا أن حركة حماس وإسرائيل تتبادلان التصعيد والتهدئة وأيضاً الرسائل الرامية إلى الاتفاق على هدنة، ويبدو واضحاً أنهما يستخدمان القناة المصرية على النحو الذي يحقق لهما مصالحهما المتناقضة.. فحماس تضغط على إسرائيل، عبر الأنفاق وتصدير مشكلات أهل القطاع إلى مصر، مثل قضية الحجاج ومحاولة جعلها مشكلة مصرية، اضطرت على إثرها مصر إلى فتح المعبر، حيث لا يمكن منع الحجاج من المرور، ولا يمكن منعهم أيضاً من العودة إلى ديارهم، وقد أدى ذلك إلى مزيد من التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وإذا نظرنا إلى هذا التوتر، فسوف نرده إلى العامل الفلسطيني بالأساس، وبالتحديد حركة حماس، التي تستخدم الأنفاق في علميات التهريب، والتي صدرت قضية الحجاج لمصر، وأيضاً إلى العامل الإسرائيلي الذي يرفض إعادة تعديل البند الخاص بتواجد القوات على الحدود، على النحو الذي يسمح برفع العدد من سبعمائة وخمسين جندياً إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف جندي بمعدات متطورة لوقف كافة عمليات التهريب. فإسرائيل تواصل الشكوى من عدم قيام مصر بدورها في وقف عمليات التهريب عبر الأنفاق، وفي نفس الوقت ترفض تمكين مصر من القيام بهذه المهمة عبر زيادة عدد القوات على الحدود.

وهكذا، تتسبب حسابات حركة حماس والحكومة الإسرائيلية في تصعيد التوتر الإقليمي، حيث تتبادلان الرسائل عبر الأراضي المصرية، وهو أمر ينبغي أن يتوقف فوراً وأن يتحمل كل طرف مسئولياته ويدفع ثمن سياساته وحساباته،



## كتاب اليهود العرب. الانتماء القومي والديني والعرقي (الفصل الثاني-٣): الدين.. كيف تم اعتبار اليهود العرب دينيين قوميين

#### بقلم: يهودا شنهاف - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي

#### ٩ . التدين الشرقى ليس موضع ثقة:

كان أنتسو سيرانى أول مبعوث التقى بيهود بغداد بعد مذبحة عام , ١٩٤١ وكان سيرانى من الناحية الرسمية موظفاً فى مكتب شركة سوليل بونيه فى بغداد . غير أن جهده الأساسى هناك كان موجهاً للعمل السرى الصهيوني . وقد أعرب فى تقرير أرسله فى عام ١٩٤٢ عن إحباطه الشديد من اللقاء بينه وبين اليهود المحليين قائلاً:

"من الصعوبة بمكان أن نزعم وجود حياة يهودية هنا. ولكن ما يوجد هنا هو حياة محافظة، فهم يلتزمون بتقديس يوم السبت وأكل الطعام المجهز حسب الشريعة، ولكن ليس لديهم رجال دين ذوى شأن، ولا مجتهدين يتمتعون بالشهرة حتى داخل العراق، والحياة المحافظة هنا تنهار بدون معارضة شديدة، فموظفى الحكومة من اليهود يعملون يوم السبت، ولم أسمع أن أحدهم ترك وظيفته ليحافظ على قدسية يوم السبت. كما لم أسمع أن الكبار يعترضون على تدنيس أبنائهم لقدسية يوم السبت لدواعى العمل وكسب الرزق، فلا أحد يهتم بالمصالح الدينية وليس لدى أحد مشاعر دينية عميقة".

لم تكن نظرة سيرانى مجرد نظرة دينية أو قومية، بل كانت أيضاً عرقية، وكانت تبحث عن نقطة اتصال بين الديانة اليهودية وبين القومية اليهودية. فلم يكن الحفاظ على قدسية يوم السبت يهم سيرانى باعتباره من التعاليم الدينية، ولكن ما كان يهمه هو عدم وجود تضامن جماعى بين اليهود، وقد تجلى هذا في تفضيل اليهود لمصالحهم الشخصية البورجوازية المحدودة على المصلحة العرقية اليهودية الجماعية، والأدهى من ذلك أنه كان يشعر بالقلق من طمس الفارق بين اليهود وجيرانهم العراقيين: "فالحياة اليهودية لدى يهود العراق هي حياة عربية" (المرجع السابق)، وهذا هو السبب الأساسى الذي جعل سيراني يبحث عن الأصل العرقي ليهود العراق من خلال الدين حسبما سأوضح في موضع لاحق.

تنتشر في الوثائق التي بعث بها المبعوثون العلمانيون الاشتراكيون تقارير عن عدم الدراية بشئون الحياة الدينية أو عن الجهل بشئون الدين، وأكد إليعازار بن دوف مبعوث شركة سوليل بونيه في البحرين أن "الجهل بشئون الديانة اليهودية خطير ولكن الأمل غير معدوم". أما سيراني فقد صاحب تقاريره شعور بأن هذه نهاية العالم الديني المحافظ، وعلى حد تعبير سيراني فإن "هؤلاء الناس يهود لا يزالون يعيشون حسب التقاليد الدينية، وإن كانوا لا يدققون في تنفيذ تعاليم الدين بحذافيرها ولا يعرفون المقصود بهذه التعاليم، ولا يحفظون شيئاً من التوراة؛ فهم أناس شعورهم اليهودي يتسم بالأصالة، إلا أنه من وقت لآخر يختلط بكثير من المعتقدات الزائغة والآراء المسبقة... وهذا العالم يتهدم من الداخل بالتدريج، وقد بلغ من تفسخه الداخلي حد أنه من المكن أن يتقوض في أي لحظة..".. ويستطرد سيراني في إحباط قائلاً: "لا توجد حياة دينية، ولا توجد مشاعر دينية عميقة: فالشباب يذهبون إلى المعابد بلامبالاة، وليس

سعياً للتمرد على الواقع حسبما هو الحال في أوريا، وإذا كان هناك من اليهود من يغلق حانوته يوم السبت فإنه يفعل ذلك بحكم العادة أو لأنه ليس لديه خيار آخر". وقد أبدى سيرانى امتعاضه أيضاً من "الانهيار التام الذي تشهده الحياة العامة لليهود" بسبب "عدم وجود مؤسسات خيرية". واختتم حديثه بأن قال إن "التدين بالمفهوم الحقيقي لهذه الكلمة ليس له وجود، وكل ما يوجد هو مجرد تقاليد متحجرة".

وبالطبع يثور هنا تساؤل بشأن الدافع الذي يجعل شخصاً علمانياً يبحث عن وجود التدين "الحقيقي"، وما هي المعايير التي يستند إليه في تأكيده أن تدين طائفة معينة ليس حقيقياً. يبدو أن سيراني يزعم أن التمرد على الدين لا يزال رمزاً للتدين، حسبما تدل عليه التجرية الأوروبية، وفي مقابل ذلك فإن عدم المبالاة بالدين على النحو الذي يزعم وجوده لدى يهود الشرق يدل على أفول نجم الدين، وهذا في نظر سيراني أمر خطير بالنسبة لليهود العرب لأنه يرمز إلى عدم وجود توجهات قومية لديهم على الإطلاق، من كل هذا يتبين لنا أن بحث الصهاينة العلمانيون عن التدين لدى يهود الشرق يرجع إلى ثلاثة أسباب أساسية وهي: أولاً: احتياج الحركة القومية الغربية العلمانية (أو التي تبدو علمانية) إلى الأساس الديني لدى يهود الشرق كدليل على أصالة مصادرها الدينية؛ ثانياً: أن اليهود العرب يماثلون العرب في الناحية العرقية، وأن الفارق الديني ضروري لتوضيح الاختلاف العرقي بين الطرفين؛ ثالثاً: وفقاً للنظرية الاستشراقية التي يعتنقها الصهاينة الغربيون فإن التدين هو مرحلة مبكرة من التطور إلى العلمانية على النحو الذي حدث مع يهود أوربا بعد عصر النهضة.

أوضح سيرانى بصراحة أثناء محاضرة ألقاها - خلال زيارته لفلسطين عام ١٩٤٢ - أن المشكلة العرقية القومية الناجمة عن التدين عويصة. وقال: "في العراق ليس في استطاعتي من النظرة الأولى التمييز بين اليهودي والعربي والمسيحي.". (١). ويمعني أدق فإنه نظراً لعدم وجود تدين أكيد لدى يهود الشرق، فإن سيراني غير قادر على أن يجد لديهم العنصر العرقي الذي من المفترض أن يتجدد ويكتسى بالنزعة القومية، ولا توجد أي ملامح أخرى يمكن من خلالها تمييز الطابع العرقي المختلف على النحو الذي أشرت إليه بتوسع في الفصل الأول.

حاول بن تسيون يسرائيلي- وهو مبعوث آخر ذهب إلى بغداد واستمع إلى محاضرة سيرانى عندما كان فى زيارة للبلاد – أن يجادل سيرانى فى نظريته القائمة على التصنيف العرقي، فقال له: "فيما يتعلق بعدم تدين يهود العراق، اليس تسرعاً منك أن تقول هذا الكلام..؟ بهذه المناسبة، أخبرنى البعض أن بغداد فيها معبد للناسكين دارسى التصوف اليهودي. فأرجو أن تراجع نفسك فى هذا. وقد التقيت مع أحد النساك القادمين من هناك منذ بضع سنين فى القدس. وترك لدى انطباعاً جيداً.". كما أكد يسرائيلى أن يهود بغداد أكثر استقلالية من يهود الدول المجاورة، وأوضح فى هذا الصدد أيضاً أن الطائفة اليهودية فى بغداد وصل صيتها ومبعوثوها إلى الهند والصين وأنهم من أقوى وأبرز اليهود، وعندما جاء الإنجليز لبناء هذه الدولة بحثوا عن اليهود المؤهلين ذوى المواهب هناك، ولعب اليهود دوراً كبيراً فى هذا الصدد.

ومع هذا فقد أيد يسرائيلي جزءاً من مفاهيم سيراني فيما يتعلق بتدين الشرقيين وصلته بالهوية القومية، وربط بين التدين وانتظار الخلاص على المستوى القومي قائلاً:

"إن الأغلبية العظمى من الذين كانوا يصلون فى المعبد لا يعرفون القراءة بالعبرية، ولا يفهمون معنى الكلمات التى يرددونها وراء رجل الدين... يجب أن نضع فى اعتبارنا أن هذه الطائفة تكاد تكون كالطوائف التى تعرضت للضغوط حتى تغير دينها ... فالروح السائدة لدى الطائفة اليهودية فى بغداد هى روح من ترك دينه بالإكراه، ويمكن أن نستدل على ذلك من تتكرها للهوية القومية وللحركة الصهيونية ظاهرياً، مع كتمان حبها الشعب اليهودى وتبنيها لآماله.. وقد يؤدى هذا التنكر الظاهرى إلى خواء آمال الخلاص من أى مضمون، وقد يصل إلى حدود الخيانة التامة".

ورغم تبنى أنتسو سيرانى لبعض مزاعم يسرائيلي، إلا أنه لم يتخل عن نظريته الأصلية، حيث قال:

"لا يزال أغلب يهود العراق حتى اليوم من المحافظين الذين يلتزمون بتعاليم الدين، حتى وإن لم يكن ذلك بنفس درجة تزمت الطائفة السفارادية. غير أنهم لم تكن لديهم أى مشاعر دينية عميقة ولا أى تحرك فى اتجاه الدين (باستثناء عدد قليل من النساك). فإلمام يهود بغداد بالكتاب المقدس وتفاسيره محدود ولا يتسم بالتعمق، وفي الأحيال الأخيرة لم تشهد الطائفة اليهودية في العراق ظهور أى رجال دين ذوى شأن، وانتهى تأثير التوراة عليهم تماماً في الحيل الأخير".

قبل ذلك بعشر سنوات كتب برفر ما يلى:

"إن الدين فى نظر العامة حكر على المثقفين وليس شعوراً عميقاً يمس شغاف القلب، ولذلك فإن صلاتهم سريعة ليس فيها خشوع الأتقياء، وليس لدى أبناء الطوائف الشرقية صلاة خاصة يرددونها فى القدس عند زيارة حائط المبكى، أما قمة مشاعرهم الدينية فيحتلها الخوف من الموت والقلق على مصير أقاريهم الذين ماتوا، فهم كثيراً ما يشعلون

الشموع تكريماً لأرواح الموتى من أقاربهم. وبما أنهم تعلموا في بغداد أن المصابيح الكهريائية تصلح شرعاً كبديل للشموع (التي تستخدم في القدس)، فقد كان هذا الأمر في صالح شركة الكهرباء، حيث يضاء المصباح لمدة عام كامل، ويؤثر مناخ البدع الدينية حتى على اليهود القادمين من الخارج الذين يقيمون في بغداد لمدة طويلة (برفر ١٩٩٤ ص١٦٣)".

يضيف برفر تفاصيل عديدة عن حالات نقص في الدين لدى يهود بابل، ويقول في هذا الصدد ما يلي:

"هناك طقوس دينية عديدة في معابد بغداد تختلف عنها في معابد أرض إسرائيل (فلسطين) التي تودى فيها هذه الطقوس في سرور يغيب عنها في بغداد ... وفي عيد المظال يهمل يهود بغداد في بناء المظال والتعريشات التي لا تتفق مع ما يجب عمله حسب الشريعة. وقد سألت أحد رجال الدين في هذا الشأن فحاول أن يثبت لي أن كل ما يفعلونه يتفق مع الشريعة اليهودية . ولو كان في استطاعتي أن أريه إحدى التعريشات المقامة في القدس بكل ما فيها من جمال وروعة ، لفهم أن بناء التعريشات لا يجرى كتأدية واجب ... وفي الصلاة التي يؤدونها في الصباح لم أر أى عادة لديهم سوى الجهل . فقد كان كل من تمت دعوتهم للتلاوة لا يعرفون كيفية التلاوة، وما هو الجزء الذي سيرددونه . وليس من المكن السؤال عن كتب أو مخطوطات . وما أخشاه حقاً هو أن يصبح يهود كردستان بعد بضع سنين أدنى في مستواهم الثقافي والحضاري من جيرانهم الأكراد (المرجع السابق ص١٦٥ – ٢١٩)" .

فى زيارة قام بها برفر لإحدى الأسر العلمانية وجد شباباً زعم أنهم سافرواً إلى أرض إسرائيل/ فلسطين، وهناك فقدوا انتماءاتهم الدينية. ولكن لشديد دهشته لم تكن الحركة الصهيونية العلمانية هى التى أبعدتهم عن الدين وإنما عدم وجود وعى صهيونى لديهم فى الوطن. وفى هذا الصدد يقول برفر:

"أثناء تناول الطعام بدأ اثنان من الأحفاد في الحديث معى باللغة العبرية بطلاقة. كانا قد سافرا للعمل في أرض إسرائيل/ فلسطين لفترة معينة، وكان كلاهما يسعى للعودة إلى هناك بأقصى سرعة. وقد جلبوا معهم من هناك حب تلك البلد وحب اللغة العبرية والعمل الزراعي. كما جلبوا معهم معتقدات استقوها من مصادر ومقالات اشتراكية، وكذلك الاحتفال بليلة رأس السنة العبرية والاستياء من الإطالة في الصلاة في البيت، فما لهم والدين الذي لا يهتم به سوى كبار السن من الجيل السابق. وقد شعرت باستياء شديد في تلك الليلة لأنى شعرت أن ارض إسرائيل/ فلسطين كان لها تأثير هدام على التقاليد الدينية في العراق، ولكنني في اليوم التالي أدركت أن هذا كان خطأ كبيراً، فلم يكن الرواد ولا طلائع الاستيطان هم الذين دمروا التقاليد الدينية في تلك الأسرة ولا في غيرها من الأسر الكثيرة التي حدث فيها ذلك في بغداد، حيث كانت صلاة الصبح عندهم تبدأ تحت جنح الليل، قبل مطلع الفجر، وكانت تلك الصلاة سريعة حسبما أوصى به أولو العلم، ولم يكن من يصليها قد تيقظ بعد. (المرجع السابق ص١٦٥)".

وعند تقييمه لنتائج المهمة التى أسترسل فيها ربط برفر بين انعدام الأساس الدينى وانعدام الغريزة القومية. وقال: "لا توجد في العراق حتى الآن خامة بشرية يمكن ان تكرس نفسها لبناء الوطن في حماس، ورغم أن عدداً لا يستهان به من العراقيين قد قتلوا في ثورات ضد البريطانيين إلا أن القدرة على الموت في سبيل بناء بلادهم ليست متوفرة لديهم حتى الآن، وكل ما يطمح إليه الشاب العراقي هو الحصول على وظيفة حكومية تكفل له دخلاً ثابتاً دون أن يتعب عقله أو بدنه، وهذه الأوضاع قديمة للغاية ولا أحد يعلم ما إذا كانت سِتتغير ومتى سيحدث ذلك" (ص١٩١).

كيف يمكن تفسير رد فعل المبعوثين على مشاهداتهم في الشرق..؟ أولاً: يكشف لنا الكلام الذي أوردته آنفاً أن علمانية المبعوثين كانت دائماً متمازجة مع موقف بنى على تراث من المسلمات الدينية التي تضمنتها الممارسات القومية الميهودية التي كانوا يعملون في إطارها. ورغم علمانيتهم فإن أولوياتهم كانت قائمة على أولويات قومية بنيت على تقديس أرض إسرائيل/ فلسطين وعلى الحنين إليها وعلى الشعور المبدئي بالتضامن بين الطوائف اليهودية وعلى الشعور بالالتزام بتخليص هذه الطوائف من ظلمة المنفى. وكان الجمهور المستهدف لهؤلاء المبعوثين لم يجتز بعد التأهيل القومي المناسب. ولذلك فحتى يصبح مرشحاً للانضمام للركاب القومي الصهيوني كان لابد أن يكون متدينا في المقام الأول. وكان كل ما ينتقص من التدين اليهودي في نظر المبعوثين يعتبر انتقاصاً من فرصة خلق تضامن قومي يسمح بتجنيد هذا الجمهور لصالح مهمة "التجدد العرقي" المشتركة بين الطرفين، وفيما يتعلق بيهود الشرق كان لهذا الأمر تأثير أكبر. فكلما زاد الانتقاص من تدين يهود الشرق من وجهة نظر المبعوثين (الذين كانوا يصفون تدينهم بأنه الأمر تأثير أكبر. فكلما زاد طمس الفارق بينهم وبين المنطقة العربية المحيطة بهم إلى حد تعرضهم لخطر الاندماج ينظوي على نفاق) كلما زاد طمس الفارق بينهم وبين المنطقة العربية المحيطة بهم إلى حد تعرضهم لخطر الاندماج حنينهم الديني القومي. وكان هذا هو سر المفارقة التي تتمثل في قدوم المبعوثين إلى الشرق عبارة عن توسيع لنطاق حديني وهي مؤسسة مبعوثي الحبية الدينية، رغم أن هؤلاء المبعوثين يعلنون أنهم علمانيون (اشتراكيون) ولكنهم حديني العرقي (القومي الديني) الشديد، ومع وصولهم إلى المنطقة المستهدفة يجدون جمهوراً يمارس يحدوهم الحنين العرقي (القومي الديني) الشديد، ومع وصولهم إلى المنطقة المستهدفة يجدون جمهوراً يمارس الشعائر الدينية، ولكنهم يتحدثون بإحباط عن تدينه الميب وغير الأكيد.

مختارات إسرائيلية

وبدون الخوض في مدى تدين الطوائف التي ذهب إليها هؤلاء المبعوثين الآن، لابد من الإشارة إلى عدم تسامح المبعوثين العلمانيين في نظر أنفسهم تجاه علمانية أو تدين الآخر، وقد كان هذاك سببان لذلك على الأقل، يرجع الأول إلى أن الإحياء القومي كان قائماً أساساً على الحنين الديني الذي كان يخدمه ويخدم مبعوثيه، وكان هذا الحنين الديني يحافظ دائماً على الجانب العرقي اليهودي ويفصله عن محيطه، غير أن المبعوثين العلمانيين الصهاينة لم يلاحظوا في أنفسهم هذا الحنين بشكله الواضح، وقد أدى بهم هذا إلى السعى وراءه في مكان آخر لدى يهود الشرق، أما السبب الثاني الذي لا يرتبط بالسبب الأول فهو الخطورة التي ينطوي عليها احتمال أن تؤدي علمانية يهود الشرق إلى إلغاء التمييز بين اليهود والعرب، نظراً لأن هذه العلمانية تطمس الحدود بين الشعبين بل وكان من المكن أن تحولهم إلى عرب بكل ما للكلمة من معني.

يدل انعدام التسامح على مدى التداخل بين القومية الأوروبية وبين الاستعمار الغربي فيما يعد سمة من سمات البعثات الصهيونية إلى الدول الإسلامية. كان المبعوثون في حاجة إلى الطوائف الشرقية لدعم المشروع القومي القائم على أسس أوربية، وكانوا في حاجة إلى إكساب هذا المشروع الشكل الديني. وكان من المفترض من وجهة نظرهم أن يكون الحنين الديني لدى يهود الشرق انعكاساً يهودياً للحنين العلماني الذي واكب حركة التنوير الأوربية. كان البحث عن الحنين الديني لدى اليهود العرب هنا إذن نتيجة لتأثير ثلاث محاور متوازية؛ المحور الاستعماري الذي كان يسعى إلى إلغاء هويتهم العربية والمحور القومي الذي كان يسعى إلى إبراز هويتهم الصهيونية والمحور العلماني الذي كان يسعى إلى تمكين المبعوثين من وصف أنفسهم بأنهم علمانيون. ومن خلال التديين على النحو المذكور أصبح الدين وسيلة لوصف الشرقي بأنه "الآخر" وبالتالي إكسابه طابعاً عرقياً . يمكن أن نخاطر إذن بالتوصل إلى النتيجة التالية: إذا كانت العلمنة التي جاءت نتيجة لحركة التنوير أو للحركة الاشتراكية الحديثة قد صاحبا الصحوة القومية وحلم العودة إلى التاريخ في أوربا فإن طريق الشرق إلى الهوية القومية كان يسير في الاتجاه العكسي. فقد كانت إعادة الشرقيين إلى التاريخ تتطلب من مبعوثي الحركة العلمانية أن يكتشفوا- أو أن يخلقوا- لديهم مظاهر حنين ديني مماثل للحنين الديني لدى الطوائف الأرثوذكسية الغربية. غير أن هذا لا يعني عدم وجود تدين مسبق لدى اليهود العرب، فالعكس هو الصحيح. ولكنني أود أن أؤكد هنا على عملية التديين التي جرت برعاية مبعوثي المشروع القومي، الذي في إطاره تم اعتبار الشرقيين بمثابة "الآخر" المناقض للهوية القومية الصهيونية سواء بمعناها الاشتراكي (حيث كان الشرقيون يعتبرون من صغار البورجوازيين) أو بمعناها الثقافي الأوربي النهضوي (حيث كان الشرقيون يشبهون العرب للغاية). لقد طولب يهود الشرق بالتخلص تماماً من حاضرهم البورجوازي وهويتهم العربية وضعفهم الديني. حيث كان من شأن أى ملمح آخر من مالامح الهوية الشرقية أن يخل بالتوازن الداخلي الذي يقوم عليه الخطاب الصهيوني، وجدير بالذكر- حسب افتراضي على مدى هذا التحليل كله- أن تصوير العلمانية جرى من خلال التحاور والعلاقة مع ذوى التوجهات اليهودية المتزمتة. وكما سبق أن ذكرت فإن الحركة الصهيونية التي تعتبر نفسها حركة علمانية - حتى لو كانت تتباهى بأنها حركة علمانية - قدمت البديل للتزمت الإشكنازى؛ بل ونجحت في المجال الديني بما لا يقل عن نجاحها في المجال السياسي، لدرجة أن هناك من وصفها بالحركة الدنيوية اليهودية. (Fischer 1988) وإذا صح هذا فيمكن القول بأنه عندما تضعف الحركات المتزمتة دينيا تشعر الحركات الدنيوية اليهودية بعدم الارتياح. لم يكن المبعوثون الصهاينة يبحثون عن حركات مناهضة للدين في الشرق ولذلك فلم يجدوا هناك مثل هذه الحركات، وقد أوضحت لنا خيبة الأمل من "التدين الشرقي" الذي لم يكن أرثوذكسياً (متزمتاً) مدى الارتباط بين الحركة اليهودية العلمانية التي أفرزتها الحركة الصهيونية وبين الطائفة الأرثوذكسية اليهودية الأوربية التي أفرزت وتبنت الحركة الصهيونية.

#### ١٠ - تأثيرات عملية تتمثل في تخيل العلمانية واختراع تقاليد دينية والعودة إلى التاريخ:

سعى المتدينون في إطار المشروع الصهيوني إلى تقويض التصوير السائد للعلمانية والحداثة كنقيضين للتدين والمحافظة، ورغم الفارق الزمنى الكبير فمن الممكن أن نستنتج من هذا التحليل التاريخي عدة نتائج تفيدنا في زمننا الحالي، وسأحاول أن أقتصر هنا على تناول قضيتين أساسيتين، وهما: مكانة الهوية الدينية الشرقية وإمكانية وجود علمانية إسرائيلية، هناك ترابط بين هاتين المسألتين المتعلقتين بالافتراض الرئيسي لهذا الفصل والذي يزعم أن الصحوة القومية لدى اليهود وعودتهم على التاريخ قد حدثتا في أوربا بطريقة تختلف عنها في الدول الإسلامية. فقد كانت تذكرة الدخول إلى المشروع القومي اليهودي في الشرق هي التدين الذي يصل في بعض الأحيان إلى الاعتقاد بالغيبيات، وقد كان هذا التصوير للهوية الدينية الشرقية قاصراً على المبعوثين الصهاينة وعلى مؤرخي الشرق، وعلى سبيل المثال فقد سعى شوكيد إلى تأكيد مدى إيمان يهود أسامر بالغيبيات وإلى تأكيد الدور الذي لعبه الدين كعنصر أساسي تسبب في هجرتهم إلى أرض إسرائيل/ فلسطين (Shokeid 1971)

تدعم النتائج التى توصل إليها يارون تسور فى بحثه عن يهود جبال أطلس ما توصلنا إليه من نتائج بشأن استبدال الحنين الدينى بالحنين القومى والامتداد بين الاثين (تسور ١٩٩٤). وقد أوضح تسور عدم وجود أى ميول قومية لدى هؤلاء اليهود قبل زيارات المبعوثين القادمين من إسرائيل لهم فى الخمسينات. حيث أدمجت الرموز الصهيونية التى وصلت إلى هناك بطريقة أو بأخرى فى التراث الدينى المحلى واكتسبت مغزى ديني. وعندما جاء إلى تلك المنطقة يهودا جرينكر وهو مبعوث علمانى من أبناء ما يوصف بالاستيطان العامل أدرك أن استجابة اليهود المحليين لمهمته قائمة على أساس فكرى ديني ... وأن هؤلاء اليهود لم يطلبوا تفسيراً خاصاً لتبرير استجابتهم الفورية عند مطالبتهم بالمشاركة فى خلاص إسرائيل وعودة جماهير بالمشاركة فى خلاص إسرائيل. ويفسر تسور ذلك على النحو التالي: "لقد اكتسبت إقامة دولة إسرائيل وعودة جماهير اليهود إلى أرض الآباء فى نظرهم مغزى دينى وفكري" (تسور ١٩٩٤ ص٣٩٧). ولكن هذه النظرة الدينية إلى الانضمام المشروع القومى لم تكن قاصرة على الطائفة التى تحدث عنها تسور. فقد كان جرينكر نفسه مليئاً هو الآخر بالحنين المشروع القومى لم تكن قاصرة على الطائفة التى تحدث عنها تسور. فقد كان جرينكر نفسه مليئاً هو الآخر بالحنين الدينى الجارف، وحاول إظهار وجوده بين أبناء الطائفة. "انساق جرينكر إلى حد ما وراء المناخ الدينى ذى الطابع الدينى الجارف، وحاول إظهار وجوده بين أبناء الطائفة. "انساق جرينكر الي حد ما وراء المناخ الدينى وحدد الخاص الذى كان يحيط به، وقد خفت حدة موقفه كشخص نفض عن نفسه عبء التمسك بتعاليم الدينى. وحدد خطواته بناءً على تأثيرها الدينى وشارك عن طيب خاطر فى الاحتفال بالأعياد اليهودية" (المرجع السابق).

في مقابل ذلك كان انضمام اليهود على المشروع القومي في أوروبا مرتبطاً بظروف مختلفة تماماً. حيث فعل بعضهم ذلك عن طريق الحركات الاشتراكية العلمانية، وأجبر آخرون على ذلك بعد أن أصبحوا لاجئين في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم سيطرة وجهة النظر الثقافية اليهودية على فكرهم بشأن الأرض المقدسة، فلم تكن وجهة النظر الدينية الغيبية هي التي توسطت بين يهود أوروبا وبين الحركة القومية الصهيونية، وإنما كانت الهوية العرقية التي وصفت بمصطلحات العلمانية – هي التي توسطت بين الطرفين (وهو ما أطلقت عليه هنا اسم "الدنيوية اليهودية متبنياً رأى فيشر). أدى التجدد العرقي والصحوة القومية لدى يهود أوربا في القرن التاسع عشر إلى خلق مساحة كبيرة تفصل بين اليهودية كتصنيف عرقي وثقافي وبينها كديانة وشريعة. وعلى الرغم من أن الحركة القومية اليهودي في أوربا كانت قائمة أيضاً على أساس ديني يهودي فإن كوادر الحركة الصهيونية ونشطاء الاستيطان اليهودي في فلسطين – وجميعهم من ذوى الأصول الأوروبية – كانوا يعتبرون أنفسهم النقيض لليهودي المتدين المترمت الإشكنازي. وكما رأينا آنفاً فإن هذه النظرية لم يتم تطبيقها على يهود الشرق لأن الهوية الدينية لديهم كانت تعد العنصر الوسيط بينهم وبين الهوية القومية الصهيونية، وإذا كانت بطاقة دخول يهود أوربا إلى الهوية القومية اليهودية الإسرائيلية هي الثقافة والعلمانية فإن بطاقة دخول يهود أوربا إلى الهوية القومية اليهودية الإسرائيلية هي الثقافة والعلمانية فإن بطاقة دخول يهود أوربا إلى الهوية القومية اليهودية الإسرائيلية هي الثقافة والعلمانية فإن بطاقة دخول يهود أوربا إلى الهوية القومية اليهودية الإسرائيلية هي الثدين.

من هذا المنطلق فإن من الأهمية بمكان تقييم استمرارية هذه الممارسة الصهيونية فيما يتعلق بالهوية الشرقية. في الأطوار اللاحقة لليهود الشرقيين في دولة إسرائيل أيضاً كان الدين أداة لإدماجهم في مجال السياسة الإسرائيلية. تطرح حنا هرتسوج تحليلاً شاملاً لوسائل إدماج الشرقيين في السياسة في الفترة من العقد الرابع إلى العقد الثامن من القرن العشرين، وتوضح أن التقسيم على أساس طائفي (شرقى مقابل إشكنازي) لم يكن يعد تقسيماً مشروعاً وأن الشرقيين أيضاً حاولوا تصوير نشاطهم على أنه نشاط قومي وليس طائفياً (هرتسوج ١٩٨٦ ص١٧٩). وتنهى هرتسوج بحثها الذي أجرته في الفترة التي شهدت بدايات حزب شاس بقولها إن السياسة الإسرائيلية لم تسمح بوجود هوية شرقية علمانية، وعلى سبيل المثال فإن تجنيد حزب شاس للرموز الدينية وتزمته الديني كانا أكثر مشروعية في نظر الجمهور من استخدام الشرقيين للرموز العلمانية التي تؤكد على القضايا الاجتماعية الطائفية أو على مشكلة عدم المساواة، وبمعنى آخر تزعم هرتسوج أن الهوية الشرقية كان لابد أن تكتسى بالطابع الديني حتى يتم النظر إليها على أنها قومية ومشروعة، غير أن الصهاينة الأوروبيين - كما ذكرنا آنفاً - كانوا يعتبرون هذا الطابع الديني الشرقي من درجة أدنى في المرتبة، وبذلك اتسعت هيمنة العرق الأوروبي على المجتمع اليهودي في أرض إسرائيل، وتم تطبيق قواعد استعمارية فرضت على يهود الشرق الآفاق المشروعة لتشكيل هويتهم الشرقية في إطار المشروع القومي والدولة القومية. في هذا الصدد يزعم يؤاف بيليد الذي قام بتحليل التطور السريع لحزب شاس أن الذكاء السياسي الذي يتمتع به هذا الحزب وسر نجاحه يرجعان إلى قدرته على توجيه ناخبيه لمناهضة العنصر العلماني وليس العنصر الإشكنازي في الثقافة المهيمنة. وكتب بيليد يقول: "عندما قام حزب شِاس بطِرح هوية يهودية وليس ِهوية شرقية- كبديل لهذه الثقافة المهيمنة- كان يقدم لناخبيه بذلك مبدأ تنظيمياً تكاملياً وليس مبدأ انفصالياً، وبالتالي فلم تكن مبادئه متعارضة مع "أهداف الدولة". وبدلا من قيامه بشجب الهوية الصهيونية للدولة حسبما حددتها المؤسسة الصهيونية الحاكمة سعى حزب شاس إلى إعادة تقييم هذه الهوية (٢٠٠١ أ ص٦٩). يقترح بيليد تغيير وجهة النظر إلى هذا الموضوع، فقد استخدم حزب شاس في رأيه الخطوط الأساسية التي نشأت في ظل الهوية القومية لإعادة تنظيم العلاقة بين الهوية العرقية والهوية الدينية. وفي نفس الوقت قام بنحويل هذه الهويات إلى آلية لحشد تأييد سياسي. وسوف أقبل ما زعمه بيليد ولكن مع تحفظ واحد؛ فالهوية اليهودية الدينية والهوية الشرقية فى هذا الصدد ليستا شيئين مختلفين، لأن التدين (الهوية الدينية) هو أحد سمات الهوية الشرقية؛ بمعنى أن الدين هو أحد سمات الهوية العرقية ولا يمكن اعتباره هوية مستقلة.

ويمكن تأكيد هذه النتيجة من خلال المقارنة بين أنماط استقدام المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق واستيعابهم في إسرائيل وأنماط استقدام المهاجرين من إثيوبيا واستيعابهم في إسرائيل. لقد جاء من الاتحاد السوفيتي السابق كثيرون ممن ينطبق عليهم قانون العودة ولكنهم لا يعتبرون يهوداً وفقاً للمواصفات التي حددتها الدولة والمؤسسة الدينية. وهناك اعتقاد سائد بأن نحو نصف المهاجرين من الاتحاد السوفيتي حتى الآن غير يهود. ورغم أن هذه الظاهرة قد أثارت احتجاجاً جماهيرياً في إسرائيل، إلا أنه من المكن ملاحظة الفارق بين أنماط الاعتراض على عدم يهودية المهاجرين الوافدين من الاتحاد السوفيتي وأنماط الاعتراض على عدم يهودية المهاجرين الوافدين من إثيوبيا، عند استقدام المهاجرين الإثيوبيين إلى إسرائيل في الثمانينات على سبيل المثال كان شرط قبولهم هو اجتيازهم لعملية تعميد وختان تحت رقابة وإشراف المؤسسات الدينية الوطنية (الحاخامية الكبرى). وكان الهدف من هذا هو تهويدهم والتحقق من هويتهم اليهودية. ضما السبب في عدم مطالبة يهود الاتحاد السوفيتي السابق بمطالب مماثلة ..؟ ولماذا كان المسئولون في الوكالة اليهودية يقومون بشكل آلى بإرسال أبناء الطائفة الإثيوبية إلى مدارس داخلية دينية في إسرائيل..؟ هل يمكن تفسير ذلك بأنه يرجع فقط إلى زيادة الشك في يهوديتهم..؟ من المنطقي أن نفترض أن الرد على هذا السؤال سيكون بالنفي، فمن المفترض في قانون العودة أن يوفر ملجاً ليهود العالم وأن يضمن وجود أغلبية يهودية داخل إسرائيل. ومن الناحية الظاهرية فإن هذا القانون لا يميـز بين الدول التي ينتمي إليها المهاجرون الوافدون. ولكن ينبغي أن نلتفت إلى تدقيقه الداخلي كقانون عند تطبيقه وإلى طرق تطبيقه. فالمهاجرون من دول الاتحاد السوفيتي السابق - حتى لو لم يكونوا يهوداً، وحتى لو كانت يهوديتهم غير أكيدة - يلعبون دوراً هاماً في إضفاء الطابع الأوروبي على المجتمع الإسرائيلي وفي إبعاد الطابع العربي عنه. أما المهاجرين من الدول الشرقية- لو لم يتم التحقق تماما من يهوديتهم- فقد يتسببون في طمس الفوارق بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات العربية المحيطة به، وبذلك فإن يهودية وتدين يهود الشرق يعتبران شبكة أمان أو خط حدود يمنع إسرائيل من الانزلاق من الغرب إلى الشرق، أو من أوروبا إلى قلب العالم العربي. وقد رصد علم النفس الاجتماعي ظاهرة تتمثل في قيام اليهود الشرقيين بارتداء غطاء الرأس اليهودي حتى لا ينظر إليهم أحد على أنهم عرب. ولابد أن يكون هذا هو نفس السياق الذي نضهم من خلاله المواقف القومية المتعصبة لدى اليهود الشرقيين في إسرائيل. حيث تعد هذه المواقف— إلى حد معين على الأقل— نتاج المشروع الذي يسعى لإبعاد الطابع العربي عن الهوية القومية.

ولكن لم يكن من المكن إزالة الارتباط بين اليهود الشرقيين وبين ماضيهم العربى تماماً. وكلما تم إنكار هذا الارتباط- سواء من جانب الشرقيين أنفسهم أو من جانب النظام الحاكم والشعب الإسرائيلى بصفة عامة كلما زاد التصاق هذا الماضى بهم واعتبارهم "نموذج رمزي"، يؤدى مجرد وجوده إلى رسم خط الحدود بين الهوية القومية اليهودية وبين العرب من حولنا. حيث أصبح اليهود الشرقيون- ذوو الثقافة العربية والديانة اليهودية- كأنهم علامات حدود مادية ومعنوية، غير أنهم هم أنفسهم يمكن أن يعبروا هذه الحدود في بعض الأحيان، ويمكن أن نضرب المثال لطمس الحدود وعبورها بشكل واضح بإعلان تم نشره في الذكرى الرابعة لاغتبل رابين، نشرت الإعلان منظمة تسمى نفسها "عقيدة علمانية يهودية"، ووصف الإعلان الشقيقين يجال وحاجاى عامير (اللذان اتهم أولهما باغتيال رابين والثاني بمساعدته) بأنهما "الإخوان المسلمين"، بهذا التصرف الرمزى سعت المنظمة إلى حل إشكالية نشأت في المجتمع الإسرائيلي بعد قيام يهود باغتيال سياسي ليهودي، حيث يلمح الإعلان بذلك إلى أن من قاموا بالاغتيال هم "عرب"، ولم يكن من المكن وصف الشقيقين عامير بهذه الصفة سوى بسبب أصلهما الشرقي.

وللحقيقة التاريخية لابد أن نشير إلى وجود حالات تعرض فيها بعض يهود الشرق لإكراه علماني. وعلى سبيل المثال ففي يناير ١٩٥٠ عينت الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في شكاوى تقدم بها المهاجرون الجدد الوافدون من اليمن (وخاصة الذين جاءوا في عامي ١٩٤٩-١٩٥٠)؛ وشكوا فيها من قيام المعلمين في مخيمات المهاجرين بنزع أغطية رأس التلاميذ اليمنيين وإزالة شعر سوالفهم (الذي يميز المتدينين). وبعد ضغوط من جانب الأحزاب الدينية تم تشكيل اللجنة المعروفة باسم لجنة برومكين للتحقيق في "أحوال التعليم في مخيمات المهاجرين" (تسميريت ١٩٩٣)، وألقت اللجنة البسئولية كاملة عن كل ما حدث من إكراه علماني مناهض للدين على اللجنة الثقافية للمهاجرين وهي إحدى اللجان الإدارية في وزارة التعليم، وهناك أدلة أخرى على وقوع إكراه علماني من هذا النوع ضد يهود مهاجرين من الدول الإسلامية فور وصولهم لإسرائيل (المرجع السابق)، ومع ذلك فليس في هذه الأدلة ما يتعارض مع المزاعم التي سقتها في هذا الفصل، ولكي نفهم قيمة هذه الأدلة لابد من فهم الفارق الواضح بين هوية الدولة والهوية القومية وكذلك بين المنطق القومي والمنطق السياسي، ففي بعض الأحيان تكون هناك علاقات تكامل بين الهوية القومية وبين الدولة وفي أحيان أخرى العلاقات بينهما علاقات تعارض، وعلى سبيل المثال فقد احتاجت القومية اليهودية للديانة اليهودية حتى تتمكن من تكون العلاقات بينهما علاقات تعارض، وعلى سبيل المثال فقد احتاجت القومية اليهودية للديانة اليهودية حتى تتمكن من

اعتبار اليهود الشرقيين رصيداً محتملاً للهجرة إلى إسرائيل. وفي نفس الوقت فإن الدولة تحاول علمنة اليهود وفقاً لمنطقها السياسي الذي يسعى للتشبه بالعالم الغربي. ومن المكن أن يحدث نوع من الاتفاق بين هذين المنطقين. وهناك عدد لا يستهان به من الأمثلة من مجالات أخرى للتدليل على ذلك. وعلى سبيل المثال فإن دولة إسرائيل تستقدم مهاجرى عمل غير يهود من كافة أنحاء العالم لإسرائيل لاستكمال النقص في سوق العمل المحلي، ولتعويض هذا السوق عن الانفصال التام عن سوق العمل الفلسطيني. وهذا المنطق لا يزال فعالاً رغم تعارضه مع المنطق القومي الذي بموجبه تسعى الدولة اليهودية إلى وجود جماعة عرقية قومية متجانسة داخل إسرائيل. كذلك الحال فيما يتعلق بالخط الخضر في فترة ما بعد أوسلو. حيث تزعم عناصر أمنية عديدة أن الحفاظ على أمن مواطني الدولة يتطلب إغلاق الحدود وخلق خط واضح يفصل بين إسرائيل وفلسطين. وهذا المنطق السياسي يتناقض مع المنطق القومي الذي تعبر عنه دوائر عديدة من دوائر الصهاينة الجدد داخل أروقة الحكومة وخارجها. حيث تسعى هذه الدوائر إلى بذل كل ما في استطاعتها لطمس معالم خط الحدود ولضمان السيطرة على كامل مساحة ما يوصف بأرض إسرائيل الكاملة (٢) (كامبف ١٩٩٧). ومن الواضح في هذه الحالة أيضاً وجود تناقض بين منطقين بديلين يفرز غموضاً شديداً خلال ممارسات الحياة اليومية.

نعود الآن إلى "المبعوثين المحدثين"، لم يكن في استطاعة هؤلاء المبعوثين القوميين قبول التدين الشرقي غير الموثوق به، والذي لا يتماشى مع توقعاتهم بشأن الخلاص، وبهذا المفهوم فإن يهود العراق وإيران قد سببوا لهؤلاء المبعوثين من الإحباط ما يفوق ما سببه لهم يهود اليمن أو المغرب الذين كانت المعايير الدينية تنطبق عليهم، وكان السبب في ذلك أن يهود العراق وإيران اكتسبوا نوعاً من الحداثة والعلمانية، وأصبحوا أكثر شبهاً بالمبعوثين الصهاينة من ناحية وبالبيئة العربية المحيطة بهم من ناحية أخرى. ولكن لم يكن في استطاعة يهود اليمن والمغرب أيضاً الاستكانة إلى التقسيم القاطع لهم إلى علمانيين أو متدينين. وفي ضوء هذا الكلام من المكن النظر إلى آليات الإكراه العلماني التي استخدمتها الدولة بطريقة أخرى، ويمكن أن نرجح أنه عندما كانت نسبة تدين اليهود الشرقيين منخفضة (كما هو الحال لدي يهود العراق) كانت هناك حاجة لزيادتها بسبب الدوافع المختلفة التي ذكرتها آنفاً، أما عندما كانت نسبة تدينهم كبيرة بشكل مبالغ فيه (كما هو الحال لدى يهود اليمن أو المغرب) فكانت تجرى محاولة لتقليلها، وفي كلتا الحالتين لم تستسلم الممارسِات الدينية الشرقية - بأشكالها المختلفة - للتناقض بين التدين والعلمانية وطمست معالم هذا التناقض مراراً وتكراراً. وعلى هذا، فإن الباحثين والمثقفين - سعياً منهم إلى الامتناع عن تشويش ما جرى العرف عليه في الغرب من وجود تناقض واضح بين التدين والعلمانية وكذلك سعِياً للامتناع عن تشويش التناقض بين الشرقيين والغربيين - حاولوا لإكراه الممارسة الدينية الشرقية على أن تصبح جزءاً من هذه التناقضات المعروفة، وجعلوا لها مكاناً خاصاً في الوسط بين القطبين. وبهذه الطريقة تم اختراع مصطلّح "محافظين" لوصف تدين الشرقيين. وقد جاء تعبير "المحافظين" حاملاً طابعاً أيديولوجياً بما جعله يشي بالموقف الأيديولوجي لمن استخدموه وبدرجة التمييز داخل الحركة الصهيونية الحديثة أكثر من وصفه للتدين الشِرقي؛ حيث لم يدخل التدين الشرقي في المكان الذي خصص له داخل المتناقضات العديدة المستوردة من أوروبا، وبدلا من إضراز مساحة ثالثة يمكن منها وصف التدين الشرقي أدى وصف الشرقيين بالميول "المحافظة" (وهو وصف كان يعني عكس الحداثة) إلى أن أصبح من الممكن إيجاد مكان لهم داخل السياق الأوروبي المعروف والمسيطر، وقد قبل "المحافظون" من ناحيتهم بهذا الهوية وعرفوا كيف يستغلونها ويحققون منها فوائد لا يستهان بها. ومن هذا المنطلق فهناك أهمية شديدة لتوضيح ديشن (١٩٨٤) أن التدين الشرقي هو تدين ذو طابع خاص وأنه ليس مجرد محافظة على التقاليد الدينية، وأنه يبدو كأنه موقف وسط بين التدين والعلمانية، يزعم ديشن أيضاً أن الهدف من قيام أحزاب دينية (وهو ما أطلق عليه استعادة الأمجاد القديمة، حسب تعبير حزب شاس) لم يكن مجرد استعادة الشرقيين لكرامتهم الطائفية المهدرة وإنما كان أيضاً استعادتهم لكرامتهم الدينية المهدرة. ورغم السمات الليتوانية التي اتسم بها حزب شاس إلا أنه كان يسعى لجعل الشرقيين يتبوأون مكانة دينية في إسرائيل. كان الشرقي المتزمت من أنصار شاس بمثابة الجني الذي أفلت من القمقم القومي العلماني الذي وضعته فيه حركة العمل، وجدير بالذكر في هذا الصدد أن التدين الشرقي لم يبق ثابت المعنى على مـر السنين، وكـان دائما يوصـف بالمصطلحـات التي يحددها المتزمتون الإشكناز في إسرائيل، وكما يزعم ليون (١٩٩٩) "فقد كان إفلات التدين الشرقي من قبضة الأوصاف التي أطلقها المتدينون الإشكناز – بناء على مفردات الخطاب الأرثوذكسي المتزمت – مجرد مسألة وقت" (١٩٩٩ ص٢٨). كانت مكانة التدين الشرقي في المجتمع الإسرائيلي نتاجاً لاندماج الشرقيين في المشروع القومي الإسرائيلي ولمحاولته الجذرية طمس الفوارق بين الدين والقومية، ولكن القومية كأنت ترتبط أيضاً بمشروع العلمنة الإسرائيلي الذي أصبح ساحة للصراعات السياسية ومسألة مبدئية في مواجهة ما اعتبر دعماً لمكانة المتزمتين (في المجال

السياسي على الأقل) وفي مواجهة اتساع نطاق ظاهرة العودة للدين، ومن الأشياء التي تعبر اليوم بوضوح عن مشروع

العلمنة المشار إليه مطالبة العلمانيين بفصل الدين عن الدولة وادعاءهم أن هناك حاجة لثورة علمانية.

وكما ترجع مكانة التدين الشرقى فى المجتمع الإسرائيلى إلى النظرية الاستعمارية التى قامت عليها الحركة القومية، كذلك الحال بالنسبة للعلمانية. وكما سبق أن أكدت آنفاً فلم يعد من الممكن الاستمرار فى التمييز بين التدين والعلمانية بنفس الصورة النموذجية كتمييز بين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا، ولهذا السبب لم يعد من الممكن الحديث عن تجاوز للحدود بين الأمرين أو عن إعادة الفصل بينهما، وقد رأينا أن الحركة القومية اليهودية كانت قائمة على أسس دينية لدرجة جعلت من المستحيل علمنتها بكل معنى الكلمة، وقد أدرك جرشوم شالوم مبكراً الإمكانيات التي ينطوى عليها تديين القومية اليهودية عندما كتب في عام ١٩٢٦ لفرانز روزنتسفيج يقول: "إن الناس هنا (في فلسطين) لا يعلمون معنى ما يفعلونه... فهم يعتقدون أنهم حولوا اللغة العبرية إلى لغة علمانية وألغوا ما كان متعارفاً عليه من حظر استخدامها في الشئون الدنيوية، غير أن هذا يجافي الحقيقة... فكل كلمة لم يتم تقييم معناها من جديد وتم خظر استخدامها في الشئون المرات أن يعود إلى حياتنا" (شابيرا ١٩٨٩ ص٥٥ ودافيسكي ١٩٩٦ ص١٤). ومعنى هذا الكلام أن محاولة خلق عالم مصطلحات علماني من خلال لغة مقدسة محكوم عليها بالفشل المسبق.

تتردد من آن لآخر في المعسكر العلماني الليبرالي الإشكنازي الدعوة إلى صياغة ميثاق علماني جديد، وهذه الدعوة بصفة عامة ترجع إلى وجود أزمة وإلى وجود خوف مما يوصف بأنه انتشار للتزمت الديني في المجتمع الإسرائيلي. ويعطي أصحاب هذه الدعوة الشرقيين مكان الصدارة باعتبارهم دعاة نشر الثقافة غير العلمانية - بل والسلفية في بعض الأحيان- في المجتمع الإسرائيلي، وقد زاد انتشار هذا الزعم بصفة خاصة بعد الانقلاب السياسي، الذي أتى بالليكود إلى الحكم في إسرائيل للمرة الأولى في عام ١٩٧٧ . فأنتاء مناقشات جرت في معهد فان لير عام ١٩٨٣ أوضح شلومو أفينيري أن الشرقيين جاءوا لإسرائيل من أوسياط "العالم الثالث"، التي لم تتعرض للعلمنة، وتعبر هذه الأوسياط عن موقف قبلي عرقي بعيد عن أفكار العالمية والمساواة. وزعم أفينيرى أنه لو كان الإنجاز الذي حققته إسرائيل قاصراً على نجاحها في إقامة نظام ديموقراطي فإن معنى "قدوم فئات - ذات نمط فكرى وسلوكي محافظ - من هامش الحياة السياسية إلى مكان الصدارة فيها يعني تغيير ملامح هذه الحياة". (أفينيري ١٩٨٣ ص٢٩٢). ورغم تحفظ أفينيري وتأكيده أننا لا يجب أن نرجع انعدام التسامح في الحياة السياسية إلى الشرقيين وحدهم، إلا أنه "لا شك أن المواقف غير المتسامحة والمتطرفة تلقى أرضاً خصبة لدى شرائح لا يستهان بها من هذه الفئات السكانية"، ولا سيما بين الفئات التي "لا تعد أفكار المساواة والليبراليةِ الإنسانية والعالمية جزءا من الشحنة الثقافية التي تميز أنماطها السلوكية المحافظة" (المرجع السابق)، لم يجد أفينيري مصدراً لهذه الأفكار في الحركة الصهيونية، كما لم يشر بمثل هذا القدر من القوة إلى الشرائع غير الديموقراطية والسلفية بين الصهاينة الإشكناز، مثل الجماعات المتعصبة والعنصرية التي نشأت من التيار الديني في الحركة الصهيونية على سبيل المثال. فهو يصور الشرقيين على أنهم خلفية تظهر العلاقة بين التدين واللاعقلانية السياسية والثقافية ومعارضة الديموقراطية. وقد كان موقف أريك كوهين مماثلا لهذا الموقف وإن كان أكثر منه تعقيداً، وتجلى عند شرحه لمساهمة الشرقيين في نشأة ثقافة قومية من عباءة فكر المحافظين الجدد Cohen). (1989وذهب بوعاز عفرون على أبعد من هذا عندما قرر أن "قدوم فئات من الشعب الإسرائيلي من مجتمعات لا تعرف معنى السياسة... ولا سيما من الدول الإسلامية، ربما كان هو الآخر من العناصر الذي ساعدت في دمج فكرة الهوية القومية في الدين، فيما يعد عنصراً هاماً من العناصر التي كانت خلفية لظهور حركة جوش أمونيم اليمينية المتطرفة..". (١٩٨٨: ٣٨١).

إن أفنيرى وكوهين وعفرون وغيرهم يفترضون إذن وجود هوية قومية إشكنازية علمانية ليبرالية – تتسم بالعقلانية وتؤمن بالديموقراطية – في مقابل وجود شرقيين يتمتعون بهوية قومية بدائية، تتسم بالتعصب والتدين. ورغم أن الأساس في الهوية القومية أنها علمانية وديموقراطية إلا أن الشرقيين يطمسون هذه السمات بسبب خلفيتهم الثقافية والسياسية، وقد اكتسب هؤلاء الكتاب مصطلحاتهم من خلال وعي مزدوج، قومي واستعماري، وأتاح لهم هذا إعادة صياغة الهوية القومية الصهيونية وتنقيتها من عناصرها الدينية، وكانت النتيجة هي تصوير الهوية القومية على أنها علمانية، وفي مرحلة تالية لذلك تم استخدام الدين من أجل وصف "الآخر" الشرقي، بمعنى أن ما حدث هو عملية تديين للشرقي (تتمثل في الزعم بأنه متدين)، وتم في هذا الصدد استخدام الدين كأداة رمزية لوصف "الآخر"، وبالطبع كانت نتيجة هذه العملية هي شجب الفئات الإشكنازية المهيمنة – التي تعتبر نفسها علمانية – للدين.

تتجلى هذه الظاهرة - التى تتمثل فى علمنة الهوية القومية - فى نماذج أخرى عديدة، ومن أمثلة ذلك اللجنة التى تم تشكيلها لصياغة الهوية العلمانية الإسرائيلية، اجتمعت هذه اللجنة فى عام ١٩٩٧ فى المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، وحاول بعض من تحدثوا فى اجتماعات هذه اللجنة الحديث عن التربية العلمانية أو عن رؤية العلمانيين لأنفسهم فى إسرائيل، غير أن المناقشات توقفت عند حدودها المعروفة، عندما قام بعض المشاركين بمحاولة للفصل بين الهوية القومية الإسرائيلية والهوية اليهودية، وسعوا إلى خلق هوية قومية علمانية إسرائيلية على أساس الفصل بين الدين والقومية، وقد تم رفض هذا التوجه بشدة من جانب أغلب الحضور الذين كانوا مشاركين ظاهرياً فى مشروع

العلمنة الإسرائيلي. وأصروا على وجود علمانية يهودية، غير أن الحديث عن هوية قومية يهودية علمانية ينطوى على تناقض بكل ما للكلمة من معنى، فالعلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل هي انعكاس للعلاقة بين الهوية القومية (اليهودية) والدولة، ولكن كما رأينا في هذا الفصل أيضاً فإن مصطلحات ديني علماني و علمانية يهودية هي مصطلحات رافضة لا تقبل التمييز الذي تسعى هي نفسها إلى إيجاده (راجع أيضاً: كنعاني ١٩٧٦)، فعدم فصل صفة العلمانية عن اليهودية يعنى عدم فصلها عن الدين، كذلك فإن الحل القائم على فصل الحياة العامة (المدنية) عن الحياة الخاصة وحدها،

إن محاولة جعل العلمانية جزءاً من الهوية القومية اليهودية (من خلال شعار دولة يهودية ديموقراطية) تبدو هنا أيضاً محاولة عقيمة. فصهينة الدوائر المتزمتة في إسرائيل، والتزمت بين دوائر التيار الصهيوني الديني، لا تعد أحاجى غير قابلة للحل. ولكنها ترجع إلى نقطة البداية التاريخية القومية الدينية العلمانية التي منها بنت الحركة الصهيونية نفسها في بدايتها. وبهذا المفهوم فإنني أتفق مع راز كركوتسكين الذي يؤكد بوضوح أن علمنة الصهيونية تجلت في تأميعها للديانة اليهودية من ناحية، وفي تفسيرها للنشاط السياسي الصهيوني بطريقة دينية من ناحية أخرى (راز كركوتسكين الديانة اليهودية الإسرائيلية التي تلقى صعوبة في إخراج ١٩٩٩ ص١٩٩٠). ويبرز الأساس الديني للقومية اليهودية أكثر من خلال الليبرالية الإسرائيلية التي تلقى صعوبة في إخراج نفسها من مصيدة العلمانية الواقعة بين براثن الديانة اليهودية. فالشخص الليبرالي اليهودي الإسرائيلي يظل معزقاً بين يهوديته وعلمانيته القائمة بوضوح على الهوية العرقية اليهودية، وفي هذا السياق أيضاً نفسه تفسير الصراع بشأن مكانة الكتاب المقدس ومكونات "المكتبة اليهودية" على أنه محاولة لطرح بديل ليبرالي لما يعتبره الليبراليون سلفية دينية.

وأخيراً، فهناك مشهد سياسي أخير يدل هو الآخر على معى رسوخ مكانة الديانة اليهودية لدى الجمهور الذي يعتبر نفسه علمانياً، فقد بذل عضو الكنيست يوسف لبيد - رئيس المجموعة البرلمانية لحزب شينوي المناهض للتزمت -بالاشتراك مع ناحوم لينجنتال- عضو الكنيست عن الحزب الديني القومي (المفدال) - جهداً كبيراً لإعداد مشروع قانون أساسي (٣) يصف دولة إسرائيل بأنها "دولة بهودية صهيونية وديموقراطية"، ويحكى عضو الكنيست لبيد أن لينجنتال تحفظ في البداية على مشروع القانون، نظراً لخشيته من النفوذ الذي تكفله القوانين الأساسية للمحكمة العليا. ويقول: "قلت له إن القوانين الأساسية موجودة؛ وإنه سيأتي يوم يندم فيه هو نفسه على سبيل المثال لأنه لم يكن هو الذي وضع قانون العودة، أو لأنه لم يضع قوانين أساسية تضمن يهودية الدولة"، ويعترف لينجنتال بأن لبيد كان هو الذي أقنعه فعلياً بالحاجة الملحة إلى الاهتمام بهذا الموضوع، نظراً لتراجع الطابع اليهودي للدولة: "لم يحدث أي تراجع في مكانة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي بين الجمهور الصهيوني الديني الذي أمثله. غير أن تومى قال لي إنه يشعر بهذا التراجع بين الجمهور العلماني الذي يمثله هو ... وقال لي إنه بمضى السنين ستزداد صعوبة إقرار مثل هذا القانون، ونحن لدينا الآن بالفعل وزير في الحكومة- يدعى صالح طريف- يقول إنه لا يمكنه أن يردد النشيد الوطني لأن النشيد الوطني لا يعبر عنه، وأخشى أن يحدث بعد بضع سنين تحالف بين المهاجرين غير اليهود - من الاتحاد السوفيتي السابق - وبين العرب، لجعل إسرائيل "دولة لكل مواطنيها". ويضيف إن المشاركة مع لبيد - كرمز للعلمانيين - شديدة الأهمية بالنسبة لي، حتى نلمح للجمهور العلماني إلى أنه لا يوجد تعارض بين الأمرين؛ حيث بمكن النضال ضد الإكراه الديني على النحو الذي يفعله تومى، وفي نفس الوقت يمكن النضال من أجل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية". وبذلك فإن أنصار الليبرالية الإسرائيليية - بتمسكهم بما يوصف بأنه "دولة يهودية وديموقراطية"- يقتضون بأيديهم على إمكانية وجود علمانية إسرائيلية. بهذا المفهوم يشبه موقف الليبراليين موقف الكلب الذي يطارد ذيله الذي يبتعد عنه كلما حاول الوصول إليه.

<sup>1-</sup> كما سبق القول تختلط المفاهيم لدى المؤلف وغيره من الباحثين اليهود عن التعامل مع الديانة الإسلامية ومع القومية العربية، فالمقصود بالعربي عندهم المسلم، ومن هذا المنطلق فإنهم يعتبرون مسلمي إيران وتركيا وغيرهما من الدول غير الناطقة بالعربية عرباً،

٢- أرض إسرائيل الكاملة: مصطلح يطلقه الإسرائيليون على المنطقة التى تشمل الآن إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة والمملكة الأردنية الهاشمية وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان والعراق. وتتسع هذه المساحة أو تضيق حسب هوية المتحدث وحسب الضغوط السياسية والعسكرية. وعلى سبيل المثال وافقت دوائر معينة من اليهود المتدينين الذين يؤمنون بهذه الفكرة على الانسحاب من أجزاء من سيناء وعدم اعتبارها جزءاً من أرض إسرائيل الكاملة بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣، وانضمت إليهم دوائر أخرى بعد مبادرة السلام.

<sup>7-</sup> القانون الأساسى يكاد يعادل القانون الدستورى في الدول الأخرى، حيث ليس لدى إسرائيل دستور حتى الآن، وإنعا لديها مجموعة من القوانين الأساسية المنقوصة، التي من المفترض عند اكتمالها أن تشكل الدستور الإسرائيلي، ويبدو أن ما يمنع وضع دستور من الناحية العملية هو الحاجة إلى تحديد حدود الدولة في هذا الدستور، وهو ما تسعى إسرائيل للامتناع عنه حالياً إلى أن يتبين لها حجم المساحة التي ستتمكن من الاستيلاء عليها من الأراضى العربية في النهاية.



### كتّاب "نقطة اللاعودة" الاستخبارات الإسرائيلية في مواجهة إيران وحزب الله

#### تأليف: رونين برجمان - ترجمة وإعداد: محمد إسماعيل

انتهت فجأة العلاقة الحميمة بين إسرائيل وإيران، عندما استولى الخميني على السلطة في فبراير ١٩٧٩ . لقد تحول الحليف المقرب إلى الد الأعداء، واشتعلت بين الدولتين حرب سرية، لم تدر أغلبها في ميدان معركة تقليدى لكنها لم تتوقف عن حصد الضحايا، وكتاب نقطة اللاعودة يكشف ولأول مرة تفاصيل هذه الحرب،

المؤلف هو د. رونين برجمان صحفي وكاتب سياسي في يديموت أحرونوت، عمله الأساسي في قضايا الإرهاب، والشرق الأوسط، والشئون المسكرية والاستخبارات، نشر خلال السنوات الخمس الأخيرة مثات المقالات عن إيران وحزب الله وكانت تحقيقاته مثار اهتمام في الكثير من الدول ويتم الاستشهاد بفقرات منها في الدراسات الأكاديمية، اشتغل برجمان بالمحاماة، وهو حاصل على الماجستير في العلاقات الدولية وعلى درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة كمبريدج، وهو محاضر في منتديات عدة وحاصل على جائزة الصحافة الدولية.

#### المقدمة

#### لبنان، موقع مراقبة نقطة الحدود ١٠٥، الثالث من سبتمبر ٢٠٠٦:

ترجل سلمان، قائد إحدى سيارات الهامر الاستطلاعية عند الحدود، داخل الحدود اللبنانية، يثير بحدائه الثقيل سحابة من الغبار الكثيف على طريق غير مُعبدة، على الطريق مروا بالقرب من البوابة المكسورة وبالقرب من "نقطة التقاطع"، وهي التسمية التي يطلقها على هذا المكان محققو وحدة البحث عن المفقودين، بعد فحص مادة DNAالتي عُرف عن طريقها أن هناك تجمعت آثار قطرات دم الجنديين المفقودين، إيهود جولدفايسر وإلداد رجيف،

سار سلمان وأوضح كيف تسلل الخاطفون تحت جُنح الظلام، وكيف تخفوا بين النباتات الكثيفة، وكانت أصابعهم على زناد أسلحتهم التي أخفوها هناك سلفاً، ينتظرون بزوغ الضوء، هنا بدأ كل شيء، وبالتالي يبدو من ناحيتهم، بأعين حزب الله.

لم يشأ الجيش الإسرائيلي في الحقيقة استعادة هذا المشهد، وحاول منع الدخول إلى منطقة الحدود، وعلى الرغم من ذلك، حتى بعد أسبوعين على انتهاء الحرب، وبعد أن اتضح كم كان سهالاً على رجال حزب الله تنفيذ عملية الاختطاف، وبعد أن ظهرت بجلاء صورة الحرب الكئيبة، وبعد ما عُرفت الكميات المهولة من الأسلحة التي سُرقت من

الجبهة، لم تكن هناك أي مشكلة في الوصول إلى نقطة الحدود ١٠٥ . بكل بساطة سألنا السكان في منطقة شتولاً فقالوا، إن هناك مزلاج واحد صغير يبدو أنه مغلق ولكن يمكن فتحه إذا جُذب بشدة، ما من مشكلة في التجوال بحرية على طول الحدود أو حتى في الخروج من إسرائيل بدون جواز سفر.

لم يكن سلمان ضمن الدورية التي تعرضت للهجوم، بل كان فيها صديقه الحميم وسيم نزال سائق الهامر الثانية. وبسبب التقصير الأبله أبلغوا عائلة نزال بأنه اختطف، فقط حتى يعود لمنزله في قرية يانوح بعد عدة ساعات ويُصحح الخبر: وهو في الواقع قتل. توجه سلمان إلى النقطة ١٠٥ بعد ذلك بوقت قصير، كى يحاول معرفة ما حدث. قيل أثناء الذهاب "يبدو أن الهجوم قامت به مجموعتان، المجموعة الأولى في خلفية الطريق ومجموعة بقيت في الحُفر عند نقطة عالية". صعد إلى تلك النقطة ونزل إلى الحفر، وبالصدفة وجد حافظة أحد صواريخ الآر، بى، جي، التي أطلقها مقاتلو حزب الله، وتظهر المراقبة من نفس النقطة أن الجنود في سيارتيهم الهامر لم يكونوا إلا أهدافا سهلة ومُغرية في مدى الصواريخ المضادة للدبابات لدى مقاتلي الوحدة الخاصة في حزب الله وكأنهم في ميدان رماية. لقد أدركوا أن هناك أسفل النقطة المستترة يوجد منحنى سينطلق من نهايته جنود 'الكيان الصهيوني'، في منطقة يصعب عبورها، تغطيها وسائل الإعلام الفضائية، لا تخضع لمراقبة الجيش الإسرائيلي وليس بها كإميرات. لقد أطلقوا الصواريخ التي اخترفت السيارة الهامر الثانية، وقتلوا أحد ركابها، وقتلت الآخرين قذيفة ثقيلة أطلقت من فوق التلة. من ناحية أخرى أصابت القوات المترجلة أسفل التلة الهامر الأولى، بعدها اقتحمت البوابة بعبوة ناسفة وبدأت في الجرى وهي تُطلق النار من مدفع ٥,٠ ميللي على الهامر المعاصرة، أخرجوا منها إيهود جولدفايسر، وأصابوا إلداد ربجيف، الذي حاول إطلاق النار عليهم، حملوا الاثنين في السيارة الجيب وأسرعوا بالعودة إلى لبنان، توقفوا بالقرب من البوابة المحطمة، خلعوا عن أحد المختطفين بدلته الواقية من الرصاص، وعلقوها على حديد البوابة على سبيل السخرية من جنود الجيش الإسرائيلي.

داخل الأراضي اللبنانية أشار سلمان إلى أسطوانة سوداء كبيرة وبجوارها أجزاء معدنية، بقايا دبابة هامركافا التي خرجت بعد تلقيها أمراً غبياً ومُتعجلاً بتعقب الخاطفين فمرت فوق لغم شديد، أطاح بأربعة من أفراد طاقمها. وبقيت مكانها كتمثال.

كان من الممكن التعامل مع عملية الاختطاف التي وقعت في ١٢ يوليو، باعتباره نوع من التقصير، كغيرها مما وقع في الماضي وما سيقع في المستقبل بلا شك، فالجيش والدولة الإسرائيلية ليسا مُنزهين عن الفشل، ولكن يبدو أنه في هذا الحدث، وفي الحرب التي أعقبته، كان الأمر قد تجاوز إلى ما هو أكثر من ذلك، إنها حرب حُبلى بسنوات طويلة من المواجهة الدموية بين إسرائيل وحزب الله، هي نفسها جزء من مواجهة أوسع ومصيرية أكثر بين إسرائيل وإيران، وبين إسرائيل والإسلام المتطرف.

على مدى سنوات كانت إيران تبحث عن وسيلة لتصدير ثورتها إلى دول أخرى، وبالدرجة الأولى إلى لبنان، لقد دأبت إيران على مدى سنوات طوال على تطوير أسلحة دمار شامل مع استمرار تأييدها في المقابل للحركات الإرهابية وحرب العصابات، كنوع من التهديد الذي من شأنه أن يردع الدول الغربية وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة، عن مهاجمة منشآتها النووية، لقد عمل حزب الله على مدى سنوات عديدة باتجاه تحوله، بغطاء ومساعدة من الإيرانيين، إلى قوة عسكرية مهولة، تتمتع بالدراية اللازمة لمواجهة الجيش الإسرائيلي الكبير والقوى، كانت أمل إيران أن تجنى ثمار استثمارها في حزب الله عندما تواجه ضغطاً دولياً شديداً لوقف بناء القنبلة، وقد تحقق هذا الأمل في ١٢ يوليو ٢٠٠٦ .

\*\*\*

والواقع، أنه لا مجال للتنافس بين إيران وإسرائيل. فهما متباعدتان جغرافياً، وليست بينهما حدود مشتركة أو مطالب إقليمية لدى أحداهما تجاه الأخرى، بل ولدى كل منهما إرث تاريخي مُتشابه باعتبارهما دولتين غير عربيتين في منطقة يسيطر العرب على معظمها. ولم يكن اعتباطاً أن حدد بن جوريون ومؤسس الموساد، راؤوفين شيلواح، إيران الشاه كهدف رئيسي لتحالف إقليمي، تحالف بين الدول والحركات غير العربية التي تمثل أقلية في الشرق الأوسط. لكن ثورة الخميني، الرجل الذي نجح بقوة صوته فقط في التغلب على أفضل سادس جيش في العالم من حيث الحجم، وضعت نهاية لهذه القصة وحولت صداقة إسرائيل المقربة مع إحدى الدول إلى أسوأ أنواع العداوة. لقد تخلت الدول العربية بعد حرب الستة أيام عن المطالبة بتدمير دولة إسرائيل، بينما زعماء إيران، محافظون وإصلاحيون، رغم أنهم وعلى مدى سنوات أهملوا غالبية مبادئ الثورة الإسلامية، تمسكوا بشعار 'يجب إزالة إسرائيل من الوجود'.

في نهاية الحرب الباردة نشر فرانسيس فوكوياما مقاله الشهير عن نهاية التاريخ، واعتبر فوكوياما أنه بانتهاء

الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية، انتهت في الواقع الحروب الكبرى، وأن العالم سيتحد وأنه على أقصى تقدير سيتعامل مع المشكلات المحلية للنزاعات العرقية الصغيرة أو مع المشكلات الدولية التي تثير القلق للجميع، مثل الجريمة المنظمة، وارتفاع درجة حرارة الأرض والأمراض المستعصية.

لقد أخطأ فوكوياما، ومن ثم عاد واعترف بذلك فيما بعد، فالمشكلات التي ظهرت كنتيجة لتفكك الكتلة السوفيتية فرزت صراعات من نوع جديد، فقد أصبح الحصول على أسلحة الدمار الشامل أسهل بكثير، وظهرت إلى الوجود تيارات وضغوط عرقية واجتماعية ودينية، عانت من القهر في السابق بفعل أنظمة الحكم الديكتاتورية، ومن بينها الإسلام المتطرف، الذي أفرز رد فعله تجاه الغرب إرهاباً من نوع جديد لا يسعى فقط إلى تكثيف الاهتمام لمطالبه من المجتمع الدولى، بل إلى إخضاع، إن لم يكن القضاء على خصمه عملياً، وفي هذا الإرهاب، كما هو الحال في رغبة امتلاك السلاح الفتاك، كان لإيران نصيب أساسى،

444

من الصعب أن نجد في إسرائيل اتفاقاً ما في الرأي خارج الأحزاب والأيديولوجيات كما هو الحال بالنسبة لإيران. فإيران بالنسبة للغالبية العظمى من الجمهور في إسرائيل هي التهديد الأكثر تجسداً على أمن الدولة، وقد هاجم يتسحاق رابين على سبيل المثال، في مناسبات مختلفة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية 'تيار الإسلام المتشدد'، و'الخمينية بدون الخميني'. وأبرز الخطر الكامن في السياسة الإيرانية على العالم الحر بصفة عامة وعلى إسرائيل خاصة، وانتهج كل من شمعون بيريس وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك وآريئيل شارون وإيهود أولمرت الخط نفسه.

ولكن ما آلذي يعرفه المجتمع الإسرائيلي حقاً عن الظروف التي دفعت الخميني ورفاقه إلى السلطة، وعن هيكل النظام الحاكم في طهران، وعن أسباب استمرار قوته حتى الآن، ناهيك عن التأييد الإيراني للإرهاب الدولي وعن مدى اقتراب النظام الحاكم من القنبلة الذرية..؟ العناوين كبيرة ومُرعبة غير أن المعلومات شحيحة، وأهم النظريات المتصلة بالسياسة الإيرانية لا تطرح للنقاش في المنتديات العامة، مثل: ما هي دوافع إيران..؟ وهل هي مستعدة لدفع ثمن باهظ إلى هذا الحد على الساحة الدولية نطير تأييدها للإرهاب..؟ من هو المسئول في إيران عن النشاط الإرهابي..؟ وكيف يعمل التسلسل القيادي لهذا النشاط..؟ وما هي طرق التنفيذ ..؟ وما هي درجة التلهف للضغط على الزر النووى..؟

والواقع أن محاولة سد تلك الفجوة المعلوماتية بقدر الإمكان، هي أهم أهداف هذا الكتاب، فالتحدي الإيراني، وفي السياق نفسه أيضاً حزب الله، التابع الأبرز لطهران، سيكون للأسف الشديد مرافقاً لدولة إسرائيل ومواطنيها، لسنوات طويلة. وحتى نقف على طريقة التعامل معه علينا أن نتعرف أولاً، على خصائص هذا التحدي وأبطاله ودوافعه.

**\*\*** 

الواقع أن قدراً كبيراً من نشاط إيران وحلفائها قد جرى تنفيذه والإعلان عنه في الـ٢٨ عاماً الأخيرة بشكل سافر، وأحياناً مُتبجح. من الممكن أن نتعلم غير القليل من القراءة المُتأنية للإعلام الإيراني، وتصريحات زعماء إيران وقادة المنظمات التي تعمل في ظله، وعلى رأسها حزب الله. هناك جزء آخر من ذلك النشاط تم تنفيذه سراً، إما لأن إيران خافت من الاعتراف بتورطها فيه، وإما لخوفها من الاستخبارات الإسرائيلية، التي اهتمت بإيران اهتماماً كبيراً، خاصة في المجال العسكري والنووي وفي مجال دعم الإرهاب. صحيح أن هذا الاهتمام لم يجن الكثير من النجاح الملموس العملي، غير أن ملفات الاستخبارات الإسرائيلية جُمعت فيها على مدى سنوات معلومات كثيرة عن إيران وما تبذله لتصدير الثورة وإنتاج أسلحة غير تقليدية. وكم تُعيننا هذه المعلومات في إلقاء الكثير من الضوء على الخطر العظيم على أمن سكان إسرائيل.

يعتمد هذا الكتاب على آلاف الوثائق الإسرائيلية وغيرها مما جُمع كم مصادر مختلفة بالإضافة إلى آلاف من قصاصات الصحف، ومئات الكتب والمقالات الأكاديمية وحوالي ٣٠٠ مقابلة مع شخصيات محايدة، وردت أسماء مائتين منهم في ثُبت المراجع، وبطبيعة الحال، وفي جانب كبير من القضايا ذات الصلة بهذا البحث يمكن أن نتوصل، للأسف، إلى أقل القليل فقط، مثل، مسألة الطريقة التي أعاد بها الخميني تشكيل الإسلام الشيعي بمقاييسه الخاصة، الصدام بين التيارات المختلفة في النظام الثوري، التحولات الاجتماعية داخل إيران، العلاقات بين طهران وتنظيم القاعدة، وغيرها، كذلك قضية اختفاء الطيار رون آراد ترد فقط باعتبارها ذات صلة بالحرب السرية بين إسرائيل وإيران.

إن العمل البحثي في مثل هذا الموضوع، بما في ذلك تتبع تسلسل الأحداث وعلاقتها بالمادة الاستخبارية الحساسة، هو أمر معقد ومُركب للغاية. وإنه لمن الغرور الاعتماد في الشأن الأمني على الثقة في المادة الاستخبارية،

المبنية على مصادر لا يُمكن الكشف عن معظمها . فالهستيريا والتشويه المتعمد للمعلومات، أو الأخطاء على الأقل، هي التي ميزت في أحيان كثيرة الخطاب الصحفي عن إيران . بالرغم من كل الجهود المبذونة للتحقق من المعلومات وتوثيقها فلا يمكن على الدوام تقييم مصداقية وكفاءة مصادرها . والواقع أن الاستخباريين لهم أولوياتهم الخاصة ، حتى ولو لم يعترفوا بذلك . إلا أن كثرة الأدلة المتشابكة ، والمصادر المستقلة والتفاصيل الكثيرة فلا مجال للشك في التوجهات العامة : إيران تدعم بصورة مستمرة النشاط الإرهابي ضد أهداف مختلفة في العالم . إيران تسعى دون توقف لامتلاك سلاح نووي، رغم إنكارها . وإيران لا تؤمن بفوكوياما .

تمهيد: الهدوء الذي يسبق العاصفة (جزيرة كيش، جنوب إيران، ١٣ مارس ١٩٧٨)

راكبان فقد لا غير، طائرة إدارية كبيرة، لونها أبيض، لا تحمل أي علامات، بداخلها مجهولان، رحلة لم تُسجل في سجل الرحلات بإدارة الطيران الإيراثية. لم تُقلع أبداً، ولم تهبط أبداً، رحلة أشباح،

مع ذلك وقفت مجموعة من الجنود المدججين بالسلاح في انتظار الرحلة التي وصلت من مكان ما، وبالقرب منها سيارة حكومية سوداء وعدد من الرجال بلباس مدني، هبطت الطائرة، خرج الراكبان منها، صافحوا بحرارة الرجال ذوي الملابس المدنية وابتلعتهم المرسيدس السوداء، استقل الجنود سيارات مسلحة ودراجتين بخاريتين محيطين بالسيارة، وانطلقت القافلة في طريقها،

كان أورى لوبرانى، السفير الإسرائيلي لدى طهران، وراؤوفين مرحاف، رئيس فرع الموساد في إيران، في طريقهما لمقابلة سرية مع صاحب الجلالة الشاء محمد رضا بهلوي. يتذكر مرحاف "اكتشفنا على الفور ونحن في الطريق للمقابلة أن الشائعات الفظيعة التي تتردد حول جزيرة كيش صحيحة".

ذهب لوبراني ومرحاف إلى الشاه ليُقدما بين يديه اقتراحاً سرياً وثورياً . لقد كانت إسرائيل في تلك الحقبة بها أناس يتمتعون ببُعد النظر والقدرة على قراءة ما وراء الأحداث. في الموساد ووزارة الخارجية خافوا من تزايد نجاح الشيعة في لبنان في نشر أيديولوجيا إسلامية متطرفة . وهناك رجل دين شاب ومتطرف اسمه محمد حسين فضل الله، سيُصبح بعد فترة وجيزة الزعيم الروحي لحزب الله، ويحقق بذلك نجاحاً غير مسبوق . وفكرت إسرائيل أن مساعدتها المكثفة لهؤلاء السكان، كما ساعدت من قبل المسيحيين في هذه الفترة، من شأنها أن تمنع عملية التطرف وقد توجه لوبراني ومرحاف إلى إيران لإقناع الشاه بتمويل المشروع.

دخل لوبرانى بمفرده. استقبله الشاء بحفاوة، ورد بكلمات هامسة على طلب لوبرانى بتمويل العملية، وهو رد اتضح في نهاية المطاف أنه أجوف لا قيمة له، وخُصصت بقية المقابلة الطويلة للحديث في قضايا أخرى، فقد تحدث الاثنان حول العلاقات العسكرية والاستخبارية السرية والعريضة بين دولتيهما، وخاصة حول مشروع 'تسور'(۱) - ذروة التعاون الحميم بين الدولتين الذي كان يشمل، حسب دراسات غربية، إمداد إيران بصواريخ أرض أرض من إسرائيل، وحول الوضع الدولي والتوتر في الداخل الإيراني، على خلفية الاضطرابات وازدياد قوة أية الله الخميني في المنفي،

غادر لوبرانى الحجرة الفاخرة الموشأة بماء الذهب، بمشاعر عصيبة، وقال فيما بعد لمرحاف: "لقد التقيت شاها منفصلاً عن الأحداث ويعيش في عالمه المغلق، شاحب إلى حد كبير تحيط به مجموعة من الشخصيات لا تقول له الحقيقة عما يحدث في الدولة". لم يكن الاثنان يعلمان أن مرض السرطان كان قد تملك من جسده المهدود.

بينما كان لوبرانى جالساً مع الشاه أجرى مرحاف بعض المقابلات مع القيادات الاستخبارية الإيرانية وتجول في الجزيرة. ويتمتع مرحاف بذاكرة حديدية مكنته أن يتعلم بسرعة اللغة الفارسية وتاريخ البلاد، وهو يصنع بسهولة صداقات مع سكان المكاني المستمتعين بحياتهم،

فقط ٢ ، ١٩ كيلومتراً بين الساحل الإيراني وجزيرة كيش، ومع ذلك فإن عالماً بأكمله يفصل بينهما . في عام ١٩٧٣ أبلغت الحكومة السويسرية الشاه أنها لن تستطيع التدخل أكثر لضمان أمنه الشخصي عند قدومه إلى ينابيع الاستشفاء أو المراكز والمؤسسات الطبية المهمة هناك . وبعد أن أثيرت مشاكل أخرى أيضاً حول رحلات الشاه إلى باريس قرر إعادة إنشاء هذه الأماكن الاستشفائية المهمة، في موقع شديد الهدوء – جزيرة كيش، ومنذ ذلك الحين أصبح المكان الأثير لدى الشاه، الذي كانت قياداته تمارس عملها منه معظم أيام السنة وفيه ترعرعت أوجه الفساد الرهيب الذي تفشى بين الأسرة المالكة الإيرانية وقيادات الدولة .

يقول مرحاف كانت المنطقة مُنتجعاً لكبار رجال الحكم، وكان هناك خط طيران منتظم، ولكن كل من يريد شراء تذكرة عليه الحصول على تصريح من السافاك (٢)، جهاز أمن الدولة، الفساد المخيف مستشري، كان انطباعي أنا وأورى سيئاً من أجواء الملذات والمتع الفاسقة التي سيطرت على المكان، كان هناك ممراً خاصاً لهبوط طائرة كونكورد،

مختارات إسرائيلية

جاءت ذات مرة من باريس وعلى منتها أطايب الأطعمة المميزة لكبار المدعوين، وكانت شقق الترفيه ذات الحجرتين الخاصة بالوزراء وكبار المسئولين التي يُقدر ثمنها بأربع مائة ألف دولار تقع بالقرب من القصر، حتى تكون فقط في ظل جلالة الإمبراطور. وكانت هناك محلات للفواكه الطازجة، ومحلات للمجوهرات واللؤلؤ، وبوتيكات من فرنساً تقدم أخر خطوط الموضة، وملاعب جولف شاسعة تروى بواسطة مواسير من إنتاج مصنع مستعمرة مرجافيا وبمياه أزيلت ملوحتها بفضل منشآت ومعدات باعها لهم المليونير اليهودي نمرودي. وكذلك عاهرات فرنسيات تجلب بصفة شخصية. في الواقع كل ما يمكن أن يشتريه المال. أحد الأشخاص الذين قابلتهم كان حاكم الجزيرة، وفهمت من خلال المقابلة أنه هو أيضاً صاحب شركة المقاولات التي قامت ببناء كل شيء".

وتنبه مرحاف لشيء آخر مهم: "آلاف الجنود الذين تمركزوا على أرض الجزيرة لحماية الشاه والنخبة الحاكمة كانوا جنود نظاميين. كنت أفكر في أنهم عندما يعودون إلى منازلهم ويحكون لأسرهم الفقيرة المنسحقة عما شاهدوه، عن الكيفية التي تعيش بها زعامتهم، وحقيقة من يظهر في صورة المبعوث الإلهي هو وأفراد عائلته. تصورت أن هذا الوضع لن يصمد طويلا".

في الطريق إلى الطائرة حكى كل منهما للآخر ما شاهداه وسمعاه واتفقا على أن المشروع يتهاوى، وأن شيئاً في غاية السوء سيحدث، قضى لوبراني ومرحاف الرحلة إلى طهران في صمت مُقيم. كل منهما كان غارقاً في أفكاره حول التأثيرات الخطيرة التي سيشهدها مستقبل العلاقات بالغة الحساسية والأهمية مع إسرائيل. كان لوبراني يفكر في مشروع تسور'. وكان مرحاف يفكر في مشروع كليل' (أو التاج)، وهو الاسم الشفري للتحالف الاستخباري مع

بعد عودتهما ببضعة أيام أرسل الاثنان تحذيراً خطيراً إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية: حكم الشاه في خطر داهم. فالتحالف غير المسبوق الذي تولد بين العناصر العلمانية والدينية المعارضة لحكمه إلى جانب الفساد المستشري وعزلة الشاه من شأنها أن تؤدي إلى نهاية العِائلة الفهلوية، في إسرائيل رفضوا هذا الرأي، وحتى فِي السِي، آي، إيه سخروا منه: أكبر سادس جيش في العالم، والمسلح بأحدث الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى جهازاً سرياً قوياً وباطشاً - فمن ذا الذي يمكن أن يهددهم. ٩٠ واعظ متعصب ومعه بعض المؤيدين غريبي الأطوار ٤٠٠ ما الذي يمكن أن يفعله ٩٠٠ فهناك ٥٠٠٠ عميل تستخدمهم وكالة الاستخبارات المركزية في تلك الفترة في إيران، وأكثر منهم يخدمون مع لوبراني ومرحاف، ورغم كل هذا كان العمى مُسيطرا على العيون تماما .

بعد بضعة أشهر وصل إلى طهران اليعيزر تسفرير ليحل محل مرحاف في رئاسة بعثة الموساد. كانت الخطوة الأخيرة في عملية التمويه هي تسليم مفاتيح السيارة الرسمية والشقة السكنية الفاخِرة التي خصصها الإيرانيون لمثل الاستخبارات الإسرائيلية. وقال مرحاف بأسى: "إليك المهمة، لكنني أخشى أنني لا أسلمك فقيط شقة وسيارة. أخشى أن هذا الصديق سيتحول إلى عدور وأن هذا الشريك الاستخباري الحميم سيُصبح هدفاً رئيسياً للموساد وأننا سنتجرع منه الكثير من المرارة. إنني أسلمك إيران ومعها فتيل الأمان".

كان مرحاف على حق. وبعد تسعة أشهر من تسليم المفاتيح طار الفتيل بدوي هائل، اهتزت على إثره إيران وبقية العالم، منذ ذلك الحين وحتى الأن. وأصبح الصديق المقرب ألد الأعداء، واندلعت بين إسرائيل وإيران حرب سرية لا تظهر مجرياتها في ميدان قتال تقليدي إلا أنها لا تتوقف عن حصد الضحايا.

وفيما يلي تفاصيل هذه الحرب، تلك التي أتيحت للكتاب.

#### الثورة الشفرة: كليل"/ التاج

بينما كان الخميني يُسارع الخطى للاستيلاء على السلطة كانت إسرائيل تُزود إيران بمل، إرادتها صواريخ أريحا المهيأة لحمل رأس تفجير ذرية.

سرى للغاية

مقابلة

وزير الدفاع جنرال عيزرا فايتسمان (٣) وجنرال توفنيان من إيران

وزارة الدفاع، تل أبيب

يوم الاثنين، ١٨ يوليو ١٩٧٧، الثالثة بعد الظهر.

جنرال توفنيان: تهنئة بالمنصب الجديد.

جنرال فايتسمان: شكراً، يا عزيزي، مضت سبع سنوات منذ استقلت من الحكومة كوزير للمواصلات، وحوالي ثماني سنوات منذ استقلت من الجيش، ويجب أن اعترف بأنه لم يحدث أي تغيير في الأمور الأساسية، فقط تغيرت لغة الأرقام، فبدلاً من الملايين هناك مليارات، فلم تعد مجرد أصفار عندما توضع مع الأرقام الكبيرة في الميزانيات، هذا هو الشيء الوحيد تقريباً الذي تغير وبعض الشخصيات أصبحت أكثر صلعاً مما مضى،

جنرال توفنيان: هذه هي الحياة.

جنرال فايتسمان: لكنى أتمنى ألا تكون قد صُدمت عندما استبعدوني من الحكومة السابقة.

جنرال توفنيان: على العموم لدينا بعض الأصدقاء في الحكومة الجديدة. فأنا أعرفك لسنوات طويلة؛ وكذلك دايان أعرفه من سنوات، واعتقد ٍ أن الشيء الملح بالنسبة لنا في هذه المنطقة هو السلام والاستقرار.

جنرال فايتسمان: تعلم تماماً، بأنني أعتقد أن الاحتمال كبير جداً في أن يتحقق ذلك مع حكومتنا الجديدة، مع كل احترامي للحكومة السابقة، لأننا نعرف ما الذي نريده ولا يتمسك كل وزير برأي خاص به. ومع كل الاحترام لزملائي في الحزب الآخر، فكل وزير في الحكومة السابقة كان له رأيه.

جنرال توفنيان: نحن أيضاً في إيران نؤمن بوحدة القيادة، ونعتقد أن الثعبان ذا السبعة رؤوس لا يمكنه أن يدخل جُحره، وبالتالي، فنحن بحاجة إلى الوحدة، ومن أجل ذلك نقف جميعاً وراء مليكنا، ونُنفذ أوامره بكل حزم والتزام... ومن أجل ذلك نعتقد أن علينا تطوير قوة ردعنا في المنطقة، حتى نحافظ على الأمن والاستقرار داخل الدولة...

جنرال فايتسمان: أنتم بحاجة إلى صواريخ أرض أرض. فدولة مثل دولتكم، لديها طائرات إف ١٦، والكثير من إف ٤، ولديها مشكلاتها التي تحيط بكم ـ لابد لها من قوة صاروخية جيدة ومُتقدمة.

444

في ٤ نوفمبر ١٩٧٩ قررت مجموعة من الطلبة يتزعمهم طبيب الأسنان المؤيد المتطرف للفلسطينيين حبيب الله بيمان، التظاهر أمام السفارة الأمريكية في طهران. وقد برهن المتظاهرون بسرعة أن بإمكانهم اقتحام فناء المبنى دون أن يعترضهم شيء. وكان أيضاً بين المتظاهرين المتحمسين والغاضبين شاب متطرف يسمى محمد أحمدى نجاد. أمسكوا طاقم العاملين في السفارة واحتفظوا بهم كرهائن لعدة أيام. وفيما بعد أدلى بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بشهادة مفادها أن أحمدي نجاد نفسه قد عاملهم بفظاظة وقسوة. وأنكر نجاد هذا الأمر بشدة. قبل ذلك بحوالي العام، مع تزايد التوترات في إيران، قرر مندوب السي، آي، إيه. هناك، ولمزيد من الأمن، إبعاد أجزاء كبيرة من الأرشيف المفهرس للسفارة. فنقلت الصناديق جواً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل إعادتها في غضون شهرين إلى السفارة، ووجد العاملون صعوبة في إتمام مهامهم بدون أرشيف (لم تكن الكمبيوترات قد ظهرت بعد) فقرروا، على أسوأ الفروض في حالة التأزم، إتلاف المادة السرية.

عندما تدفقت الجماهير الهائجة على أبواب السفارة وبدأت في الدخول إلى الفناء الخارجي، أدركت بعثة وكالة الاستخبارات المركزية أن الأزمة قد وصلت إلى ذروتها وبدأوا على عجل في إتلاف الأوراق والمستندات. لكنهم في السي، آي، إيه، لم يكن تقديرهم صحيحاً بشأن مدى تماسك الطلاب الثوريين، فقد تمكنت حوالي ٢٥٠ طالبة من السيطرة على المكان، وقمن بتمشيط السفارة وجمعوا من سلات القمامة المستندات التالفة بطريقة واحدة (التمزيق فقط بالطول والعرض)، وعلى مدى السنتين التاليتين انكبت النساء على قطع الورق الدقيقة والطويلة وعملوا على تجميعها جنباً إلى جنب، إلى أن يُعيدوا إلى الوجود أسراراً دفينة في المؤسسات الأمريكية.

وعلى مدى خمس سنوات تلت ذلك استخدم النشر الانتقائي لهذه المستندات كوسيلة استطاعت التكتلات الراديكالية المتشددة بواسطتها التخلص من منافسيهم في الساحة السياسية. حتى يونيو ١٩٨٥ نشر ٦١ مجلداً من الوثائق المنتقاة في إصدارات متتالية بلغتين. وقد سببت هذه المجلدات حرجاً كبيراً للولايات المتحدة، وكذلك لكثير من الإيرانيين، لقد كان السي، آي، إيه، يستخدم ٥٠٠٠ عميل بأجر في إيران، ومن بينهم عدد غير قليل من كبار المسئولين، وقاد نشر هذه الوثائق الحرس الثوري إلى موجة جديدة من التطهير والإعدام بين صفوف القيادات الإيرانية، واتضح أنهم جميعاً أرادوا العيش في رفاهية العم سام، أما السي، آي، إيه من ناحيته، فقد دفع، وحصل على تلال من المعلومات مُتضمنة أيضاً كماً غير قليل من التحذيرات بشأن ما يمكن أن يحدث، لكنه فضل تجاهلها، لقد قام مركز السي، آي، إيه، في إيران بعمل مُميز، وتمكن رؤساء الوكالة في واشنطن ومن ورائهم أركان الإدارة الأمريكية من معرفة كل شيء تقريباً عن إيران، غير أنهم لم يسمحوا بالواقع أن يزعجهم، لقد أبدت الاستخبارات الأمريكية قصوراً شديداً في فهم نظام حكم الشاه، وكذلك ما يتصل بدوافع وقوة معارضيه، الذين كان للأمريكيين بين صفوفهم أيضاً عدد كبير من العملاء.

وحملت تلك الصفحات بين طياتها أيضاً كثير من المعلومات التي خُفظت في السي، آي، إيه، عن الاستخبارات

الإسرائيلية وعلاقاتها المتينة بإيران منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اندلاع ثورة الخميني. كان من بينها بحث شامل، وسرى للغاية، للسي. آي. إيه. حول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، يمثل أول اكتشاف بعيداً عن الرقابة للبنية والهيكل الداخلي للموساد والشاباك، كما كُشف خلال هذا البحث عن المكاتبات بين بعثة الموساد في طهران ومكاتب السي. آي. إيه. في العاصمة الإيرانية وكذلك ما نُشر باعتباره محضر المقابلة التي جرت بين عيزرا فايتسمان وبين الجنرال حسن توفنيان، ويموجبه، إذا كان هو المحضر الحقيقي بالفعل، فقد بدأت إسرائيل وأنتجت واعتزمت بيع إيران صواريخ أرض أرض ذات مدى بعيد قادرة على حمل رؤوس نووية، كان توفنيان هو مصدر معلومات السي، آي، إيه. وهو الذي زود الأمريكيين بهذا المحضر.

444

لقد حازت العلاقات الحميمة بين إسرائيل ونظام الشاه الحاكم على تغطيات واسعة في وسائل الإعلام. ومع كل هذا، يصغب وصف قوة الضربة القاصمة التي نزلت على وزارة الدفاع الإسرائيلية وأجهزة استخباراتها، وكذلك مدى العداء الذي شعر به نظام الحكم الجديد في طهران تجاه إسرائيل، دون أن نتناول بالتفصيل بعض الجوانب السرية في تلك العلاقات.

بدأت إيران تزويد إسرائيل بالنفط بكميات ضئيلة بدءاً من الخمسينيات، انتظمت هذه الإمدادات في عام ١٩٥٤ وزادت باطراد وبسرية تامة منذ ذلك الحين، وكانت إسرائيل قد وضعت شبكة من خطوط الأنابيب من إيلات إلى بئر سبع وبعد ذلك من أشدود إلى أشكلون، وبالتوازي بدأت أيضاً تجارة مدنية في مجالات أخرى.

في عام ١٩٥٧ بدأت تتشابك العلاقات العسكرية والاستخبارية، وقد قامت هذه العلاقات على نظرية اشترك في صياغتها دافيد بن جورين وراؤوفين شيلواح، مؤسس الموساد، تقول نظرية "المحيط الإقليمي" أنه لكون إسرائيل محاطة في الدائرة الأولى بدول معادية لها، فيجب عليها أن تُتشئ علاقات سرية مع دول وجهات تقع في الدائرة الثانية ولديها نزاعات مع الدول العربية، عملاً بمبدأ عدو عدوي صديقي.

هذه النظرية عُرفت في الموساد بالاسم الكودي كليل" أي "التاج". وفي هذا السياق تم في أغسطس ١٩٥٨ التوقيع على اتفاقية تعاون بين الموساد ونظيره التركي (TNSS)، وهو الاتفاق الذي انضم إليه فيما بعد، بوساطة راؤوفين شيلواح، جهاز الاستخبارات الإيراني، السافاك، وأطلق على الاتفاق Trident ألرمح الثلاثي، ونص على أن تعقد لقاءات دورية بين رؤساء الأجهزة الاستخبارية في الدول الثلاث، تستضيفه واحدة منهم كل مرة، وكذلك جهاز مشترك يقوم بالتنسيق الاستخباري وتبادل المعلومات في القضايا المختلفة، بالنسبة لإسرائيل شكلت نظرية التاج (كليل) إنجازاً استراتيجياً غير مسبوق، باعتبارها دولة محورية لتحالف عسكري استخباري سري يضم أكبر ثلاث دول إقليمياً، بل إسرائيل لعبت دور الوسيط في نزاعات إقليمية بين تركيا وإيران.

يقول راؤوفين مرحاف، الذي كان مشاركاً في تنسيق مقابلات كليل "في تلك الفترة، كان هناك خط مباشر بين رجال الاستخبارات في تركيا وإيران مع الرئيس، وكان من الممكن عبر كليل نقل رسائل مباشرة إلى مسامع الحاكم. كانت الأهمية القصوى لهذه الاجتماعات تكمن في انعقادها، حيث أننا نمثل القلب النابض لها، لقد منحنا ذلك حقاً قوة ثلاثية".

كان مائير عاميت، الذي عُين رئيساً للموساد عام ١٩٦٣، يؤمن بالعلاقات الشخصية بين رؤساء المنظمات كمفتاح لتعاون مُثمر بين المنظمات ذاتها، وقد أوّلى اهتماماً خاصاً لإيران وقام بزيارتها مرات عديدة، وبمرور الوقت انضمت إثيوبيا بصورة جزئية إلى اتفاق "كليل" ونشأت علاقات سرية، بوساطة الاستخبارات الإيرانية، مع أكراد العراق، ومع المسيحيين في جنوب السودان، ومع أنصار النظام الملكي في اليمن ومع مسيحيي لبنان،

وقد دفعت حرب الأيام الستة (يونيو ١٩٦٧) بقوة العلاقات العسكرية والاستخبارية مع إيران، واندهش الشاه من النتائج العسكرية التي حققتها إسرائيل، وأشاد بموشيه دايان، وفي هذا السياق زادت مشترياته من الأسلحة الإسرائيلية، لقد كان الشاه منذ ١٩٦٧ وحتى إسقاطه عام ١٩٧٩ أهم أصدقاء إسرائيل، كان خوفه من غزو روسي وكراهيته للعرب وراء اقترابه أكثر وأكثر من الدولة اليهودية ومن ترسانة أسلحتها، صحيح أن الشاه أبدى في الظاهر موقفاً مُتضامناً مع مطالب عربية هنا وهناك، لكنه عملياً، وفي السر، وطد علاقته بإسرائيل وسمح للاستخبارات الإسرائيلية بالعمل بحرية انطلاقاً من أراضيه داخل العالم العربي،

لم يقتصر هذا التعاون على مجرد التحالف التجاري والاستراتيجي. فقد أفرزت بين الطرفين علاقات شخصية متينة. فقد كان السفير الإسرائيلي خلال السبعينات، مائير عزري، والملحق العسكري عقيد يعقوف نمرودي تربطهما علاقات حميمية للغاية مع غالبية كبار القيادات والضباط الإيرانيين. وبعد انتهاء المهمة الرسمية لكل منهما تضخمت ثروتيهما بفضل أعمال خاصة وصفقات قاما بها هناك، لدرجة أن الشاه عرض على عزري منصباً وزارياً في حكومته.

وكان عزري قد ألف كتاباً عن سنوات خدمته في طهران وأوضح فيه مدى عمق اهتمام دولة إسرائيل بالشئون الداخلية الإيرانية، بما في ذلك دفع رشوة لكثير من المسئولين الإيرانيين حتى يساعدوا إسرائيل ويُقدموا مصالحها، ويتبنوا مواقف إيجابية تجاهها في داخل الإيوان الإمبراطوري، وقد انزعجت وزارة الخارجية من الكتاب، وجاء رد فعل القدس، "تصرفنا هناك طبقاً لبروتوكولات حكماء صهيون"، وتشكلت لجنة خاصة لفحص كتاب عزري، ترأسها راؤوفين مرحاف، وقررت اللجنة ٢٢٠ حذفاً من الكتاب، وشطب كل ما له علاقة بدفع مبالغ للرشوة.

أدت حرب يوم الغفران (أكتوبر ١٩٧٣) إلى انخفاض ملموس في المشتريات الإيرانية من إسرائيل. هناك من قالوا إن الشاه غضب لأن إسرائيل لم تتوصل إلى اتفاق سلام مع الدول العربية. أما العميد يتسحاق سجيف، آخر ملحق عسكري في طهران، فله تفسير مختلف تماماً: كما رفعت حرب الأيام السنة من سمعة وزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد شوهت حرب يوم الغفران سمعتها قليلاً. هذا كل شيء".

على الرغم من ذلك استمر تصدير النفط وزادت كثيراً الصادرات المدنية، التي وصلت في منتصف السبعينات إلى ٢٠٠ مليون دولار سنوياً. وفي المجال العسكري اقترحت إسرائيل على إيران أن تنتج لها قذائف مدفعية. في تلك الفترة أنشئ في يوقعام (٤) خطوط إنتاج لذخيرة سوفيتية تتناسب مع الأسلحة التي تم الاستبلاء عليها في حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران. ولأن الجيش الإيراني كان لديه أيضاً مدافع ثقيلة ومدافع هاون من إنتاج الاتحاد السوفيتي استطاعت إسرائيل أن تضمن له مصدر تزويد جيد، والواقع، أن الطلب الإيراني تكفل باستمرار مصنع سولتام لسنوات طويلة.

يقول راؤوفين مرحاف، الذي أصبح فيما بعد من كبار المسئولين في الموساد ومديراً عاماً لوزارة الخارجية: "كانت أوامر الشاه بشراء كل شيء وبكميات ضخمة، أرادوا ألف طائرة هليكوبتر، وكان التقدير أنه ربما تُحلق مائتين منهم بشكل جيد في أي احتفال رسمي".

شمعون بيريس، وكان وقتها وزير الدفاع: "حاول الشاه أن يقود ثورة تحديث في إيران، وكانت تبدو هذه الثورة أحياناً مثار جدل. في أحد الأيام ذهبت لزيارة الشاه، وطلب منى الذهاب لمشاهدة مطار طائرات الهليكوبتر. كانت هناك ألف قطعة أمريكية، كل واحدة بخمسة مليون دولار. أي أنه اشترى طائرات هليكوبتر بخمسة مليارات دولار. تحدثت مع بعض الطيارين. وجدت بينهم أطفال من القرى أنهوا تعليمهم الأولى بصعوبة، ناهيك عن الحديث حول غياب الغاية المطلوبة من الطيار. سألت الشاه لماذا يتطلب الأمر كل هذه الطائرات الهليكوبتر، ورد علي بجدية تامة أنه عندما يغزو الروس إيران، فإنهم سيفعلون ذلك بآلاف الدبابات، من الجبال، وبالتالي ستكون الطائرات الهليكوبتر أكثر ارتفاعاً منهم.

في تلك الفترة تلقى الإيرانيون تحذيراً بألا يضعوا كل البيض في سلة واحدة، وفي أعقاب حرب يوم الغفران توقفت إيران عن شراء أنظمة تسليح متكاملة من إسرائيل، فقد اشترى الشاه قطع غيار وذخيرة من إسرائيل، لكنه اشترى دبابات من بريطانيا وطائرات من الولايات المتحدة، ومن باب التنويع والتوازن اشترى مركبات خفيفة ومدفعية من الاتحاد السوفيتي، كانت رغبة إسرائيل توسيع اعتماد إيران على صناعات السلاح المحلية، يوضح ذلك أحد الأطراف التي كانت مشاركة في إعداد الصفقات: "أردنا ربط الزيون بنا، كنا ندرك أنه إذا اشتروا أنظمة تسليح مكتملة، ففيما بعد سيحتاجون على السواء قطع غيار أو فنيين أو تحديثات، وبهذه الطريقة سيرتبطون بنا إلى ما لا نهاية".

كان قائد العملية هو السفير الإسرائيلي لدى إيران أورى لوبرائي، خلال الفترة التي عانت فيها الصناعات الإسرائيلية من قلة التعاقدات، وبتولي لوبرائي بدأت حملة من الإقناع، استهدفت دفع رجال الشاه للتوقيع على صفقات للتعاون في تطوير أنظمة تسليح، وبداية من منتصف ١٩٧٥ توجهت بعثات من قبل وزارة الدفاع إلي إيران، كما اشترك وزير الدفاع شمعون بيريس في لقاءات الإقناع، التي كانت تقام دائماً في الاستراحة السرية والمحصنة الخاصة بالشاه في شمال طهران، في البداية لم تُفلح الجهود المبذولة في الوصول إلى أي نتيجة، ولم تُجد نفعاً حتى زيارة سرية قام بها رئيس الوزراء يتسحاق رابين إلى إيران والتقى فيها مع الشاه، ولم تنفتح الطريق إلا بعد التقارب المصري الأمريكي والجهود الناجحة نسبياً التي قام بها وزير الخارجية كيسنجر لإذابة الجمود في العملية السياسية المين إسرائيل والدول العربية، ويقول راؤوفين مرحاف إن هناك تطوراً آخر شجع على المضي قُدماً في هذه العلاقة وهو انتخاب الرئيس الأمريكي الديموقراطي جيمي كارتر عام ١٩٧١ : "بدأ كارتر بطرح الأسئلة حول حقوق الإنسان، بما في ذلك كل ما يتصل بما يحدث في إيران، وخاف الإيرانيون أن تُغلق في وجوههم أبواب أمريكا وأوربا الغربية، وسعوا لإيجاد قناة بديلة لتوفير متطلباتهم".

ووجدت إسرائيل وإيران في ضوء ذلك أرضاً مشتركة لتشغيل خط إنتاج عسكري ضخم، هو الأضخم الذي عرفته

إسرائيل حتى تلك المرحلة. كان الأمر يعنى في محصلته النهائية ستة مشاريع يتقدمها شراء صواريخ أرض - أرض إسرائيلية يبلغ مداها ٧٠٠ كم. ويقول مصدر عسكري كبير كان في بؤرة الاتصالات مع إيران إن: "الشاه أراد أن تصبح إيران قوة عظمى إقليمية، ولكي يتم ذلك لابد من جيش شديد البأس. لابد من أسطول طائرات بوينج ٧٤٧، تنقل الجنرالات والوزراء والشاه من مكان إلى آخر، وقد اشترى مالا يقل عن ١٢ منها؛ لابد من عقد مؤتمرات دولية ومن أجل ذلك أنشئت دور ضيافة فخمة بها دورات مياه مُذهبة؛ ولابد من صواريخ، كما أعلم أنهم فكروا أيضاً في سلاح ذرى".

وطبقاً لتصريحات وتقارير دولية فإن إسرائيل كان لديها صاروخ باسم 'أريحا'، وهو تطوير لصاروخ فرنسي قديم امتلكته إسرائيل وكان اسمه في البداية 'مُذنب۱' و 'مُذنب۱'. وحسب نفس التقارير، فإن الصاروخ 'أريحا' هو الذي حمل القمر الصناعي الإسرائيلي 'أوفيك' (أي 'الأفق') إلى ارتفاع ألف كيلومتر، خلال المحاولة التي جرت في سبتمبر ١٩٨٨، وأشارت المعلومات أيضاً إلى قدرة الصاروخ على حمل رأس تفجير نووية، وفي نشرة لمجلة جينس حول سلاح الجو الإسرائيلي ورد أن هناك ثلاثة أسراب من صواريخ أريحا مُسلحة برؤوس تفجير نووية، توجد في قاعدة جوية بمستعمرة زخريا، تسمى كاناف٢' (أي 'الجناح٢').

كانت مشاريع التسليح الستة تُعنى بمبدأ واحد: فإسرائيل كان عليها أن توفر المعلومات، وإيران توفر الأموال وأماكن التجارب، ومع نهاية هذه المسيرة كان من المتوقع أن تصبح إيران مؤهلة لأن تنتج بنفسها أنظمة التسليح التي كانت هي عصب الصفقة. والواقع أن إسرائيل احتالت على الإيرانيين، فقد اعتزموا هي إسرائيل تزويد إيران بجيل قديم وأن يستخدموا الأموال الإيرانية هي تطوير جيل جديد من أنظمة التسليح، يحجبوها عنهم، كان من بين خطط التطوير، بالإضافة إلى صاروخ أريحا، إنشاء مصنع لإنتاج قذائف المدفعية ١٢٠مم، ومصنع لإنتاج مدافع بواسطة شركة سولتام؛ ومشروع آخر، اسمه إيراح (أو الزهرة)، يهدف إلى تطوير صاروخ بحر/ بحر حديث بمدى ٢٠٠ ك.م. (وهو نسخة مطورة من الصاروخ الأمريكي هيريون)؛ كانت إسرائيل وإيران تعتزمان أيضاً التطوير المشترك لطائرة مقاتلة، أطلق عليها أريا أي الأسد.

كان الاسم الذي تنضوي تحته كل هذه الصفقات الاستراتيجية هو مشروع "تسور" (والكلمة تعنى الصخرة أو مجازاً الحصن، وهي ذات دلالة دينية ما كصفة للذات الإلهية بمعنى ملاذ الأتقياء). وتغير هذا الاسم فيما بعد ليصبح مشروع الموزا. وتحت مظلته جرت سلسلة من الصفقات الفرعية، سُميت هوليوود (خطط لتطوير سلاح البحرية الإيراني)، وجنحانوت (جهاز متقدم خاص بسلاح الجو)، وأبولونيا (مصنع قذائف المدفعية سولتام) وغير ذلك - كل واحدة كانت تعنى نوع معين من التطوير والمبيعات. وُضعت التفاصيل خلال مقابلات عدة، معظمها بين السفير لوبراني ونائب وزير الدفاع الإيراني توفنيان. كان لوبراني يعرف جيداً النظام الداخلي الملتوي والمُعقد للقوات الإيرانية، وأدرك أن وزير الدفاع هو مجرد منصب شكلي في الأساس وأن القوة الحقيقية تقع في حوزة نائب الوزير. وكان الجنرال توفنيان مُقرب جداً من الشاه، وهو المسئول عن مراقبة الوجود الأمريكي في إيران - الذي تمثل في ذلك ألف شخص، وكان هو المسئول عن كل المشتريات الدفاعية من الخارج وعن كل التطوير الدفاعي المحلي، بما في ذلك الصناعات الجوية الإيرانية، وكانت المقابلات بين السفير ونائب وزير الدفاع تتم بصفة عامة في منازل خاصة.

كان يعقوف شابيرا من وزارة الدفاع هو منسق المفاوضات مع إيران، وفيما بين عامي ١٩٧٥ و١٩٧٨ لعب دوراً مهماً في التقريب بين الدوائر الرسمية في تل أبيب ومكتب توفنيان في طهران وإزالة العقبات أمام هذه الصفقة غير التقليدية، شابيرا ليس مستعداً للتعرض لتفاصيل الصفقة، لكنه لا يمانع في القول "لقد كنا في هذه المجالات نُعتبر قوة عظمى آنذاك، ويشير إلى أن العملية منذ لحظة التوقيع تستغرق بين خمس وسبع سنوات، لقد استقبلونا في إيران كملوك، كانت العلاقات الشخصية معهم غير عادية، أبرمنا معهم صفقات رائعة في مجالات مُدهشة، أما المكسب، إذا أردت أن تعرف، فكانت الأموال التي أنفقناها لتحقيق أهداف التطوير في وزارة الدفاع، بدون العلاقات مع إيران ما كان لدينا الأموال لتطوير الوسائل التي تقف اليوم في الصف الأول لحماية دولة إسرائيل".

الاعتبارات التي شكلت أساساً للمشروع 'تسور'، الأهم والأصدق منها، لم تشتمل على الواقع السياسي في إيران. ولولا قدم الخميني معروفاً لإسرائيل واعتلى السلطة مبكراً لكانت إيران قد تزودت بالفعل في مطلع الثمانينات بصواريخ أرض/ أرض طويلة المدى، التي إن صدقت التقارير عنها، يمكن تسليحها نووياً، ومع نهاية عقد الثمانينات كانت إسرائيل ستزودها بطائرة مقاتلة ربما كانت الأفضل في العالم، ويقول أحد الذين خدموا في تلك الفترة في وزارة الدفاع: "كانت أمام لوبرائي مجموعة من أصحاب رأى مختلف، حذروا من تزويد الجيش الإيرائي بالأسلحة خوفاً من تغير نظام الحكم قريباً، لكن كلامها لم يجد إلا آذاناً صماء".

ووجد مرحاف تأييداً لرأيه بالتحديد لدى أحد الممثلين الكبار لصناعة السلاح الإسرائيلي في طهران، وهو ممثل سولتام في إيران، سامي كاتساف، ورغم أن الأمر على ما يبدو ضد وظيفته أبلغ كاتساف وزارة الدفاع في تل أبيب أنه لا يجوز من وجهة نظره بيع كل شيء لإيران نظراً لأن نظام الحكم في هذه الدولة غير مستقر، وقال لصديق في وزارة الدفاع: "زوجتي تقول عندما نغادر طهران في أجازة، إننا لا نعرف أي نظام حكم سنجد عند عودتنا".

بتشجيع شخصيات أخرى قرر مرحاف وضع معارضته أمام كبار المسئولين. "في مارس ١٩٧٧ توجهت إلى إسرائيل لمقابلة رئيس الموساد، يتسحاق حوفي، وافقني الرأي ووعد بالتحدث مع رئيس الحكومة، رابين لم يقتنع وأمر بالاستمرار في المشروع". يقول شمعون بيريس الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة رابين الأولى: "لا تعليق عندى في هذه الموضوعات، فالتاريخ عموماً يصيبني بالسأم"، ورفض أورى لوبرانى الحديث عن تقاصيل صفقات مع إيران، يقول: "بصفة عامة لا أذكر معارضة أحد في السفارة أو خارجها على طابع علاقاتنا العسكرية مع إيران آنذاك، أو على نطاق هذه العلاقات، وأستطيع أن أقول لك إنه لم تكن هناك نية في أي مرة لتزويد إيران بأحدث أنظمتنا المتقدمة، لا في خط إنتاجها الأول ولا حتى الثاني".

وقرر بيريس تعيين شخص موثوق به في منصب الملحق الجديد للجيش الإسرائيلي في طهران يكون مسئول بشكل مباشر وثابت عن الصفقة الكبرى، فاستدعى العميد يتسحاق سجيف، الذي لم يتحمس كثيراً: "قلت له أنا وزوجتي، على عكس الآخرين الذين يقفزون سريعاً عندما يتعلق الأمر بالبعثات الخارجية، الأفضل لنا على وجه الخصوص البقاء في إسرائيل فلسنا ممن يتحرقون شوقاً للسفر، وأوضح بيريس أنها مهمة وطنية ذات أهمية غير عادية، وأنه يجب علينا أن نسافر، وطمأن زوجتي التي أبدت الخوف من هدف الرحلة، بقوله إن إيران واحدة من أكثر الدول استقراراً في العالم".

بعد ثلاثة أشهر من آلمقابلة بين مرحاف ورئيس الموساد حدث التحول السياسي في إسرائيل، وتولى الليكود الحكم، وتعثرت الأمور وتوقفت عمليات التخطيط للمشروعات المشتركة مع إيران، رغم أن مناحم بيجين، وعيزرا فايتسمان وموشيه ديان كانوا مُتحمسين لمواصلة ما بدأه رابين وبيريس، يقول مرحاف: "كان من المهم للغاية لدى الإيرانيين معرفة أن الحكومة الجديدة تريد صنع السلام مع العرب، فلم يرغبوا في تعريض علاقاتهم مع مصر للخطر، وسياسياً كان من الصعب عليهم إقامة علاقة مع حاكم إسرائيلي عدواني".

كان لوبرانى والبروفيسور بنحاس (سيكو) زوسمان، مدير عام وزارة الدفاع هما المُحفزان الرئيسيان للصفقة الكبرى، وكان زوسمان قد ذهب عدة مرات إلى طهران لإقناع الإيرانيين. ونجح الاثنان في استيعاب تردد الإيرانيين ووجها الدعوة إلى توفنيان لزيارة إسرائيل، تتضمن مقابلة مع قادة الحكومة الجديدة، والقيام بجولة شاملة في الصناعات الدفاعية، وهناك يضعوا أمامه أحدث عمليات التطوير، تجربة الكريز في الكريمة - أي المثال الحي لقذيفة صاروخية من حقل التجارب السري تنطلق باتجاه البحر وتدمر الهدف.

تمت المقابلة كما هو مُقرر، شاهد توفنيان التجرية وتأثر بها جداً. عاد إلى إيران، والتقى بالشاه وأقنعه بإتمام المشروعات المُقترحة. وفي إسرائيل عُين طاقم خاص لكل مشروع على حدة، التقى رؤساء الأطقم الفنية مع نظرائهم الإيرانيين في جولتين من المناقشات، واحدة في تل أبيب والأخرى في طهران، بدأت في ١٨ أُغسطس١٩٧٧ . ومن باب تعزيز التواجد هناك توجه إلى العاصمة الإيرانية في اليوم التالي أيضاً موشيه ديان، الذي كان وزيراً للخارجية بالفعل لكنه في إيران كان ومازال يُعتبر من الشخصيات العسكرية، وصل ديان في رحلة طيران تجارية، مرتدياً شعراً مستعاراً، وقبعة ونظارة شمسية حتى يعني ملامحه، في ختام جولتي المناقشات تقرر أن يُدفع الإسرائيل جزء من ثمن الصفقة بالأموال والجزء الآخر بالبترول. عليم الإيرانيون سرية تامة، وحتى لا يتم اتهامهم بوجود علاقة مباشرة مع إسرائيل وضعوا كشرط إقامة الجهاز التالي: أن يُنشئ كل طرف مجموعة شركات في سويسرا، ويكون أصحابها مُسجلين في جُزر الباهاما. والصفقات نفسها ستُوقع بين مجموعتى الشركات، وإذا حدث وكُشف عن المستدات والوثائق، فإنها لن تشير إلى المُحرك الرئيسي للمشروع.

#### الهوامش:

۱- انحصر التعاون العسكري منذ ١٩٧٥ في نفقات إيرانية مقدارها ١,٢ مليار دولار علي عدد من المشروعات في بحث وتطوير السلاح الإسرائيلي. اشتملت هذه المشروعات، التي كان اسمها الكودي تسورا، من جملة ما اشتملت عليه

إقامة مصنع ذخيرة سولتام في إيران، وتطوير طائرة لافي، وتطوير صاروخ بحر - بحر علي أساس تكنولوجيا جبريئيل، وعلي حسب نشرات أجنبية علي تطوير صاروخ أرض - أرض، بلغ مداه آنذاك نحو ٢٠٠ كيلومتر، إلي أن أمسك الخميني بزمام السلطة في عام ١٩٧٩، وقطع التعاون مع إسرائيل.

٣- أسس جهاز السافاك في إيران بمساعدة وكالة المخابرات الأمريكية (C.I.A) وجهاز الوساد الإسرائيلي في عام 190٧ وكانت مهمة هذا الجهاز هو قمع المعارضين لشاه إيران ووضعهم تحت المراقبة واستخدموا أيضاً ضد المعارضين من أبناء الشعب الإيراني كافة أنواع التعذيب والتجويع داخل السجون بالإضافة إلى التصفية الجسدية لقادة المعارضة. كان الجنرال "تيمور بختيار" هو أول مدير للسافاك، ثم أستبدل بالجنرال "حسن بكراوان" الذي تم إعدامه على يد الحرس الثوري الإيراني بعد الثورة الإسلامية بقيادة "آية الله الخميني". ثم استبدال الجنرال "بكراوان" عام ١٩٦٥ بالجنرال "نعمت الله نصيري" المقرب من الشاء والذي قام السافاك تحت إدارته بتصعيد القمع والإرهاب ضد الحركات الإسلامية والشيوعية داخل البلاد. كان السافاك جهاز ذو سلطات واسعة النطاق حيث بالإضافة إلى مهمته كجهاز مخابرات أخضع الكثير من المعتقلين للتعذيب البدني داخل السجون ومنها سجن "أوين" أو "أفين" سيء السمعة، كما كان جهازاً للأمن الداخلي مما سمح له بمراقبة الإيرانيين خاصة الطلبه الجامعيين داخل وخارج إيران، كما اعتاد عملاء السافاك بالتربص ببعضهم البعض، فقد قام بعض عملاء السافاك باغتيال الجنرال "تيمور بختيار" أول مدير للسافاك عام ١٩٧٠، منصور رافع زاده مدير فرع السافاك بالولايات المتحدة اغتيل أيضاً لأنه ذكر في أحد التقارير أن تليفون الجنرال "نصيري" مراقب. تمت ترقية الجنرال "مسين فردوست" زميل الشاء الأسبق ونائب مدير السافاك لمنصب رئيس المخابرات الإمبراطورية الخاصة "سافاما" وهي نسخه بالكربون من جهاز السافاك ولكن السافاما جهاز مخابرات مختص بمراقبة كبار المسئولين في الدولة.

٣- كان عضوا فاعلا في العصابات الصهيونية «إيتسل» و«بلماح» مؤمنا بقيمة القوة العسكرية وبنفوق سلاح الجو، وكان أول طيار إسرائيلي ثم تدرب في معهد سلاح الجو الملكي البريطاني وصاحب توجهات توسعية ومن دعاة «أرض إسرائيل الكبرى». كما أشادوا بكونه من أبرز مؤسسى سلاح الجو الإسرائيلي الذي ذاع صيته بعد حرب العام ١٩٦٧ في أعقاب تدميره سلاح الجو المصري، مع التذكير بأنه كان من كبار محرضي رئيس الحكومة إبان الحرب المذكورة ليفي أشكول على شنها مهددا بالتنازل عن رتبته العسكرية إذا لم يفعل ومع اعتزاله الحياة العسكرية انضم إلى حزب «حيروت» اليميني المتطرف بزعامة مناحم بيجن فقاده إلى صعود الحزب إلى سدة الحكم في انتخابات العام ١٩٧٧ ليتسلم وزارة الدفاع ويشرف بعد عام على العدوان على لبنان («عملية الليطاني»)، لكن تغييرا مفاجئًا طرأ على مواقفه - يُقال أن إصابة ابنه في حرب العام ١٩٧٣ كانت وراء هذا التغيير - ليتبين أن الرجل غدا يؤمن بأن قوة الذراع المسكرية وحدها لن تحقق الأمن المنشود إسرائيليا وتخلى عن حلم التوسع من النهر إلى البحر وكان أشد المتحمسين لمبادرة السلام التي قام بها الرئيس المصرى الراحل أنور السادات فجمعت بينهما علاقات صداقة شخصية فناداه الأخير باسمه الشخصي المحبب «عيزرا». وفي العام ١٩٨٠ اختلف فايتسمان مع بيجين حول تلكؤ الأخير في منح حكم ذاتي للفلسطينيين، ومع آريئيل شارون راعي الاستيطان فغادر الحكومة وتتحى جأنبا قبل أن يقيم حزيا جديدًا لم يكتب له النجاح الكبير فانخرط في حزب الوسط «العمل» وعُيِّن وزيرا وكان أول الداعين إلى التقاء قادة منظمة التحرير الفلسطينية فدفّع لقاء ذلك التخلي الاضطراري عن عضوية المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية برئاسة إسحاق شامير، وفي الأعوام ١٩٩٣ - ٢٠٠٠ شغل منصب الرئيس الإسرائيلي رافضا إتباع قواعد رسمية أو التنازل عن التعبير عن رأيه الشخصي، وتحدى الإسرائيليين في العام ١٩٩٦ ورئيس الحكوَّمة في حينه بنيامين نتنياهو حين استضاف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في بيته، لكنه عاد وانقلب عليه، بعد تنحيّه فدعا إلى محاصرة الرئيس الفلسطيني في «المقاطعة» حتى يقبل بشروط السلام، أحبه الإسرائيليون على صراحته وإن لم يتفقوا معه في عدد من المسائل أبرزها دعوته إلى إعادة الجولان السوري المحتل إلى أصحابه مقابل اتفاق سلام، وبعد اعتزاله فاجأ من جديد بدعوته الإسرائيليين إلى تفضيل آريئيل شارون على إيهود باراك لمنصب رئيس الحكومة مدعيا أن الأول معني بتقديم تنازلات إقليمية مقابل تحقيق السلام رأى فيه بعض المعلقين واحدا من أكبر ٣ شخصيات في تاريخ إسرائيل بعد رئيسي الوزراء مناحم بيجين، الذي وقع اتفاق سلام مع مصر وإسحاق رابين. ٤- يقونعام (عُرفِت حتى عام ٢٠٠٦ باسم يوقنعام عيليت) وهي مدينة تقع في القطاع الشمالي من إسرائيل. تبلغ مساحتها الإدارية ٨٠٠٠ دونم. أعلن مجلسها المحلى عام ١٩٦٧ وأعلنت كمدينة في ١٨ ديسمبر ٢٠٠٦ . وطبقاً لآخر إحصاء عام ٢٠٠٥، يبلغ عدد سكانها ١٨,٢٠٠ نسمة. ونسبة النمو السكاني ٥,٧٪ سنوياً، وغالبية السكان من اليهود، متوسط الأجرحتي ٢٠٠٣ كان ٣٣٧. ٦ شيكل (متوسط الأجر العام في إسرائيل هو ٦٠٠٨ شيكل)، كان المصدر الرئيسي للتشغيل في المدينة هو مصنع سولتام للمعادن، إلذي عمل في إنتاج مدافع الهاون، وأدوات المطبخ وغيرها. بمرور السنين انكمش المصنع بعد وقف إنتاج مدافع الهاون، وأقيم بدلا منه مُجمع مصانع في مجال الهايتك تعمل فيه حوالي ثمانين شركة متخصصية في مجالات الهايتك، والاتصالات، والمستلزمات الطبية، والأغذية، والاليكترونيات والمنتجات البلاستيكية وهو ما يُدر عائداً سنوياً يُقدر بحوالي مليار دولار.



# وحدة شاكيد (الوقاية والأمن الجارى في تاريخ الجيش الإسرائيلي) دارنشر "حيمد" - ١٩٩٤ (الفصل العاشر): من الأمن الجارى إلى الكوماندو

بقلم: أورى ميلشتاين ودوف دورون - ترجمة وإعداد: مصطفى الهواري

#### ۱ -- دانی رهف (وولف):

بعد فؤاد، كان مقررا أن يتولى نائبه إليعيزر رام قيادة "شاكيد". ذات يوم قال له قائد قيادة المنطقة الجنوبية يشعياهو جافيش: "إذا لم ترتكب فضائح ستتولى قيادة شاكيد". إلا أن أريئيل شارون كان مرتبطا بوعد آخر، حيث قال لرام بعد تعيينه قائدا لقيادة المنطقة إنه وعد صديقه رهض بتولى قيادة "شاكيد": "وجدت من الأفضل أن أبلغك بهذا الآن، وسوف أستاء كثيرا إذا تركت شاكيد ولكن هذا حقك، وسأوصى بأن تتولى قيادة إحدى الكتائب النظامية، فأنت جدير بهذا". وقد رد عليه رام بأنه سيترك "شاكيد" ولكن بعد خروج فؤاد من الخدمة، وبعد شهر من عملية "سرجنت" التى تعاون خلالها مع قائد الوحدة الجديد، غادر رام "شاكيد".

كان رهف يرغب في تولى قيادة الكتيبة ٨٩٠ ولم يكن راضيا عن منصبه كنائب لقائد لواء غور الأردن، وطلب الخروج من الجيش ولكن عندما تقرر تعيين يسرائيل طل قائدا لقيادة المنطقة الجنوبية حصل رهف على وعد منه بتولى قيادة "شاكيد"، إلا أن طل لم يتول قيادة المنطقة الجنوبية بل تولاها أريئيل شارون الذي عرض هو الآخر على رهف تولى قيادة "شاكيد" وحدة للعمليات الخاصة وراء خطوط العدو. قال رهف: "أنا لا أقلل من شأن الأكمنة والدوريات، ولكني كنت أرى أنها لا تحقق طموحاتي، وكان تحقيق هذه الطموحات هو الشرط لاستمرار خدمتي في الجيش الإسرائيلي وعندما توليت قيادة شاكيد كان أحد الأمور التي اتفقت عليها مع شارون هو ألا يشغل مقاتلو شاكيد النقاط الحصينة على جبهة القناة، وأن يشاركوا في العمليات".

قال شارون: "عندما توليت القيادة في المنطقة الجنوبية، كانت هناك ثلاث جبهات وثلاث مشاكل فعلى جبهة القناة كانت تدور حرب الاستنزاف، وعلى جبهة عرافا كان المخربون يتسللون من جبال أدوم ويوجهون الضربات إلى السيارات ويشنون هجمات على التجمعات السكنية اليهودية ويقصفون مصانع البوتاس والبروم في سدوم، وفي جبهة قطاع غزة كان هناك سكان معادون، وخاصة شمالي خان يونس، وكان يتحتم علينا عدم المساس بقدر الإمكان بالمواطنين الذين لم يتعانوا مع المخربين، كانت شاكيد تعمل على كل الجبهات الثلاث".

قال رهف: "لم أتطلع مطلقا لأن أكون رئيسا للأركان أو قائدا لقيادة منطقة، فأنا أعرف قدراتى وحدودي، لست مؤهلا لقيادة منظومة عسكرية كبيرة، لم يكن يناسبنى الفكر التقليدى والتخطيط الروتيني، بل كانت تناسبنى العمليات الخاصة". كان يصف العمليات الخاصة بأنها "توجيه ضريات قوية لمؤخرة العدو ولوسائل سيطرته ولقادته ولاحتياطاته الاستراتيجية ولتشكيلاته الصاروخية والمدفعية، هذه الأهداف يمكن الوصول إليها عن طريق الجو بالمروحيات أو بالإسقاط الجوى – وعن طريق البحر، أو بقوات المشاة بالتسلل عبر الخط الأمامى للعدو، كما يمكن إشراك مستعربين متمركزين وراء خطوط العدو في هذه المهام". عندما التحق رهف بوحدة "شاكيد"، كانت تضم أربع

سرايا قتالية بكل منها ما يقرب من خمسين إلى ستين مقاتلا وثمانية ضباط. قال رهف: كنت أدرك أنه يجب البدء بصغائر الأمور وأن أكتسب ثقة القادة، وذلك من أجل توجيه الوحدة نحو الغايات التي أريدها".

تولى رهف قيادة قطاع رأس سدر إلى أن يتولى شارون قيادة المنطقة الجنوبية رسميا، وفي أوائل مارس ١٩٧٠ تولى قيادة "شاكيد" بدلا من فؤاد.

كان فؤاد بمثابة مفاجأة لرهف الذى يقول فى هذا الصدد: كنت أعتقد أننى سألتقى بالرجل الذى عرفته عندما كان مديرا لمدرسة الضباط، ولكنى وجدت أمامى قائدا مقاتلا يشارك فى المطاردات مع السرايا"، كانت إحدى سرايا شاكيد متمركزة فى بالوظة والثانية فى طاسة والثالثة فى متلا فى حين كانت الرابعة تتدرب فى المؤخرة، أما السرية الخامسة فكانت تتلقى دورة "تدريب المقاتل" فى عاراد، روى رهف: "كان هناك صراع دائم بين قيادة شاكيد وقيادة المنطقة الجنوبية، فقد كنا نريد المزيد من التدريبات بينما كانت رغبة قيادة المنطقة أن نؤمن الوديان أو أن نغلق الطرق أمام عمليات التسلل"، بعد فترة تقرر أن يتدرب المستجدون بوحدة شاكيد فى خان يونس بمجرد تجنيدهم، ويضيف رهف: "وهكذا أصبحت لقيادة المنطقة سرية مشاة إضافية وأصبح لدينا المزيد من المقاتلين".

قال شلومى جرونر: "لقد بث دانى روحا جديدة فى الوحدة، حيث صنع منا جيشا حقيقيا، وفى عهده شاهدنا الفتيات فى المكاتب الإدارية للوحدة بعد أن كان ذلك محظورا تماما، كان يشاركنا فى الدوريات، ودائما ما يكون فى المقدمة، ذات يوم رقد فى أحد الأكمنة على شاطئ القناة فى مكان لم نجرؤ من قبل على الاقتراب منه"، ومن أجل كسر الروتين والخروج من القواعد التى كانت المدفعية المصرية توجه نيرانها إليها، تمركزت وحدات "شاكيد" داخل غابة نخيل مكشوفة بالقرب من القناة، ومن هناك كانت تنطلق للقيام بنشاطها الليلى.

كانت الكنيبة منتشرة على مساحة تبلغ مائة ألف كيلومتر مربع وتفصل بين وحداتها مسافات كبيرة، ولم يكن في استطاعة قائد الكتيبة ونائبه الوصول إليها جميعا.

قال رهف: "هكذا أصبحت هناك استقلالية لقادة السرايا، سواء من ناحية النظرية القتالية أو من الناحية الإدارية".

قال جرونر: كنا نقضى ٩٠٪ من الوقت بمفردنا، على مسافة مئات الكيلومترات من مقر قيادة الكتيبة، بلا أى دعم بالعتاد وبلا إمكانيات، وكنا مضطرين للتعامل مع قادة كبار كثيرا ما رفضوا أساليبنا الخاصة في العمل".

روى باتسي: "كان دانى يرغب فى تحويل وحداتنا إلى ما يشبه وحدة المظليين الخاصة، وتعاون شارون معه فى تحقيق ذلك وبعد انقطاع دام عشر سنوات عن القفز بالمظلات، عدت إليه مرة أخرى ونفذت نحو خمسين قفزة".

بعد أيام من تولى رهف قيادة "شاكيد" قال له شارون: "سوف تقوم بعملية على الجانب الآخر من قناة السويس" حتى ذلك الحين لم تعبر القناة سوى قوات قليلة وللقيام بمهام استخبارية فقط، وكان شارون قد طلب الإذن من رئيس الأركان العامة حاييم بارليف بالقيام بعملية انتقامية على الضفة الأخرى للقناة "لخفض معنويات العدو". إلا أن رئيس الأركان العامة رفض في البداية ثم واقق بعد ذلك على عملية محدودة أطلق عليها عملية "سرجنت".

#### ٢ - عملية "سرجنت":

روى أسير مصرى أن المصريين خفضوا قواتهم غرب القناة، وأنه لم تتبق في منطقة المواجهة مع الجيش الإسرائيلي سوى فرقة مصرية واحدة، لأن الفرقتين الأخريين كانتا تتدربان بالقرب من القاهرة، كان المصريون واثقين من أن الإسرائيليين لن يعبروا القناة (كانت وحدة إسرائيلية خاصة قد حاولت عبور القناة ولكن العدو اكتشفها ولذلك تم إلغاء العملية)، كما أدت التصريحات الكثيرة التي أطلقتها إسرائيل عن عدم اعتزامها القيام بهذا إلى زيادة ثقة المصريين في أنفسهم، وقد تزايد عدد عمليات تسلل المصريين إلى المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي إلى حد أنها كانت تتم كل ليلة.

فى السادس من مارس ١٩٧٠ صدق وزير الدفاع موشيه ديان على العملية الانتقامية، وفى التاسع من مارس شارك القائد الجديد رهف فى التخطيط للعملية مع أعضاء قيادة المنطقة الجنوبية وقادة سلاح البحرية، كان هدف العملية هو اختراق تشكيل مصرى حصين داخل غابة من البوص والعوائق المائية، والتحرك على محاور مرور المصريين والاشتباك مع دوريات أو أكمنة مصرية وتدميرها، قال دانى رهف: "لم يكن الجيش الإسرائيلي قد نفذ مهمة كهذه حتى ذلك الحين ولا بعد ذلك، كانت هناك احتمالات كثيرة لأن يبدأ العدو بإطلاق النار، وكان الخطر المحدق بالمقاتلين هائلا".

تم تدريب الجنود الاثنين والثلاثين الذين اختيروا لهذه المهمة على العبور،أولا فى بالوظة وبعد ذلك فى ميناء كيشون ثم مرة أخرى فى سيناء بمنطقة كتيا بالقرب من روماني، وقد حصلوا من سلاح البحرية على ملابس غوص سوداء، وفى يوم العلمية وصلت أنباء تفيد بأن المصريين حفروا خنادق على امتداد الساتر الترابى الذى يمر فوق

طريق الأمم المتحدة، وغربى هذا الطريق. وقد تحددت نقاط العبور وفقا للعلامات الإرشادية على امتداد القناة، كانت هناك بجوار هذه العلامات دروج تتجه نحو المياه. تحددت نقطتا العبور بالكيلومتر ٢٩,٨ من بورسعيد (سرجنت ٢، الشمال) والكيلومتر ٣٢,٨ من بورسعيد (سرجنت ٣، الجنوب)،

فى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثالث عشر من مارس، انطلقت من بالوظة مركبتان نصف مجنزرتين تقلان مجموعتى القيادة وسيارتان جيب، على محور "تمبو" شرقى الساتر الترابى المقام على الضفة الشرقية، كانت نصف المجنزرة التى تقل مجموعة القيادة الشمالية (سرجنت ٢) تسير في المقدمة وبها داني رهف، وتلتها سيارتان جيب ثم في المؤخرة مركبة مجموعة القيادة الجنوبية (سرجنت ٢) بقيادة إليعيزر رام،

وعند نقاط العبور توقفت المركبتان نصف المجنزرتين لعدة دقائق وهبطت منهما مجموعتا القيادة، واصلت المركبتان طريقهما نحو الشمال لتضليل المصريين، وبعد أن قطعتا عدة كيلومترات عادتا مرة أخرى نحو الجنوب، إلى نقاط العبور. وفي الساعة ١٥،٠٠ وصلوا إلى منطقة العبور الجنوبية (مقاتلو "شاكيد، وحدة الغوص ومجموعة من الكتيبة الهندسية القتالية)، وقفزوا من المركبتين نصف المجنزرتين خلال سيرهما، وواصلت المركبتان سيرهما نحو الشمال ثم عادتا بعد ذلك إلى منطقة العبور. كانت هناك مركبات نصف مجنزرة أخرى تحمل ستة عشر مقاتلا من "شاكيد" وبعض أفراد الكوماندو البحرى ومجموعة هندسية، وتتجه نحو الشمال، إلى نقطة العبور الشمالية، وفي الساعة ١٨٠٠ انضمت دبابة إلى كل مجموعة من المجموعتين اللتين تمركزتا على الضفة الشرقية، كان لدى كل مجموعة مدفعان رشاشان ومدفع بازوكا، وتلقت المجموعتان تعليمات بعدم استخدام هذه الأسلحة إلا إذا واجهت القوات مقاومة عنيفة.

استمرت آخر فترة مراقبة أربع ساعات، من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الرابع عشر من مارس. وقد أبلغ المراقبون أن الهدوء يسود الضفة الغربية، باستثناء دورية مصرية واحدة ترافقها الكلاب وتسير على طريق الأمم المتحدة. وفي الساعة الثانية عشرة وثلاث دقائق أصدر قائد المجموعة البحرية أوامره لمقاتليه بالانطلاق.

#### ٣ - سرجنت ٣ - الجنوب:

قام أحد البحارة واثنان من أفراد السلاح الهندسى بدق وتد فى الأرض شرقى القناة وربطوا به طرف الحبل الملتف حول بكرة ضخمة، ثم قام أربعة بحارة بعبور القناة غوصا وهم يحملون البكرة متجهين إلى نقطة العبور الجنوبية غربى القناة، إلا أن التيار سحبهم ووجدوا أنفسهم فى منطقة واقعة شمالى الدروج الموجودة على الضفة الغربية فعادوا إلى الجنوب لمسافة خمسين مترا وتسلقوا الدروج وربطوا طرف الحبل بكتلة خرسانية وأشاروا لزملائهم بالمصابيح دلالة على عدم وجود ألغام فى المنطقة وأنهم يستطيعون العبور.

عبر المقاتلون القناة كما لو كانوا يهبطون من فوق جبل، حيث ربطوا أنفسهم بالحبل المشدود وأمسكوا به بأيديهم ثم انزلقوا عليه، وعلى الضفة الشرقية للقناة كان اثنان من السلاح الهندسي وبحار واحد ممسكين بالطرف الآخر للحبل.

وفى الجنوب، كان كل من النقيب يوآف جولان والملازم أول دانى أنكر يتولى قيادة مجموعة من سبعة مقاتلين. وكانت لدى كل مجموعة أربعة رشاشات من طراز كلاشينكوف وثلاثة رشاشات من طراز عوزى (كان مركبا على أحدها كاتم للصوت) وقاذف قنابل مضادة للدبابات، وقد قام أفراد السلاح الهندسى الموجودون على ضفة القناة بمساعدة يوآف جولان وأحد مقاتليه على ربط نفسيهما بالحبل، ثم واصلا طريقهما على سطح المياه وهما يمسكان بالحبل، وبمجرد وصولهما إلى منتصف القناة نزل مقاتلان آخران إلى المياه، وهكذا عبروا القناة في ثنائيات تفصل بين كل منها عشرون متراً. كان أفراد البحرية الذين وصلوا قبل ذلك إلى الضفة الغربية غوصا يؤمنون رأس الجسر حتى يصل إليها مقاتلو "شاكيد"، ووضعوا على الضفة شريطا أبيض يبين للمقاتلين العابرين للقناة نقاط الصعود من المياه، استمر عبور القوة الجنوبية للقناة نحو سبعين دقيقة.

فى الساعة الثانية وخمس دقائق فجرا سمع قائد المجموعة البحرية شاؤول سيلع صوت سقوط تراب من ناحية الساتر الترابى فأبلغ يوآف جولان بذلك. كان الظلام حالكا ولم يلحظ جولان أى حركة، فأصدر أوامره بالتحرك. تقدم دانى أنكر صوب الجنوب، فى حين سار دانى ومقاتلوه فى صفين على جانبى الطريق وهم فى وضع الانحناء. وبعد أن ساروا عدة أمتار انهالت عليهم النيران من موقع مصرى داخل الساتر الترابى أسفل الطريق، لم يرصده التصوير الجوي. أصيب جولان فى صدره كما أصيب نائبه فى رأسه، وفقد كلاهما الوعي، روى جولان: "كنت أسير فى المقدمة من ناحية اليمين، ومن مسافة عشرين مترا أطلقت صوبى مجموعة من الطلقات، وتسببت الطلقة الأولى فى تمزق الرئة وبعدها فقدت الوعي". استرد نداف الوعى وصاح قائلا: "أين يوآف" .. ؟ فأجاب شخص ما: "بجوار

الدروج، لقد أصيب إصابة خطيرة كما أصيب ستة من أفراد المجموعة الثمانية، ومن نقطة العبور أطلق مقاتلو المجموعة البحرية النار على المصريين الذين كانوا مختبئين داخل دشمة بالساتر الترابى أسفل طريق الأمم المتحدة، وقام قائدهم بنقل المصابين إلى الدروج القريبة من المياه، لم يستطع المقاتلون المسكون بالحبل على الضفة الشرقية القيام بأى شيء بسبب أعطال في جهاز الاتصال، كان ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة ولم يكن في الإمكان إخراجهم من المياه سباحة، أطلق سيلع طلقة إشارة حمراء وسبح أحد مقاتليه إلى الضفة الشرقية واستدعى الزورق الذي تم تجهيزه للحالات الطارئة، وبعد عشر دقائق كان الزورق قد وصل إلى الضفة الغربية، في وقت لاحق قال إليعيزر رام: "ندمنا لأننا لم نسحب الزوارق معنا، فالوقت الذي مضى حتى أحضرنا الزورق كان يمكن أن يتسبب في كارثة. كان يوآف في حالة خطيرة للغاية". تم إخراج المسابين بثلاث دورات للزورق، على حافة الشاطئ بالضفة الغربية، عند نقطة العبور الجنوبية، كان هناك مقاتلان وأربعة من أفراد المجموعة البحرية.

تقدم دانى أنكر صوب الجنوب ولم يصادف مصريين فى طريقه، وعندما سمع صوت الطلقات لم يعد على الفور إلى نقطة العبور بل انطلق مسرعا إلى ناحية الجنوب، بموجب التعليمات التى تلقاها من رهف، وقطع مائتى متر من الطريق ثم عاد أدراجه لمساعدة جولان. وعندما وصل إلى نقطة العبور تبين له أنه لم يتم تصفية الدشمة المصرية. روى أنكر: "لم يكن هناك من يصدر الأوامر، وظللت لدقائق غير مدرك لما يحدث". وعندما بدأ يدرك ما يحدث طلب من إليعيزر رام قائد مجموعة القيادة الجنوبية تصديقا بتصفية الموقع، إلا أن رام أبلغه - عبر جهاز الاتصال - بضرورة الانتظار حتى تصله تعزيزات.

قام المقاتلان من مجموعة جولان، اللذان كان ينتظران على الضفة الغربية، بتغطية تحركات مقاتلى أنكر الذين طوقوا الدشمة الموجودة داخل غابة البوص. رقد المقاتلون بين أعواد البوص الكثيفة وانزلقوا فوق المنحدر ثم عادوا إلى الطريق وانقضوا منه على الدشمة، أصيب أنكر ولكن الهجوم لم يتوقف، القى أنكر قنابل يدوية صوب الدشمة فاندلعت النار في أعواد البوص الجافة، خلال تبادل إطلاق النار قتل بوسى بيرنبويم، كما لقى ثلاثة مصريين مصرعهم داخل الدشمة، وقد عثر مقاتلو أنكر هناك على رشاش ثقيل من طراز جوريونوف،

روى الرقيب نسيم بن نون: "تقدمنا نحو الدشمة على ضوء النيران المشتعلة فى البوص، شاهدنا على مسافة خمسة أمتار من الدشمة أحد المصريين وهو يزحف على أربع، فأطلق أنكر النار عليه ولكنه لم يصبه، فسارع المصرى بالاختباء بين أعواد البوص. أطلق زملاؤنا النار من أعلى صوب الخندق الموازى للطريق وأطلقت أنا قذيفة مضادة للدبابات فتوقف إطلاق النار من جانب المصريين". ومن خلال إطلاق القنابل اليدوية تمكن المقاتلون من نسف الدشمة وجمعوا المعدات والأسلحة التي كانت داخلها، بعد ذك نزلوا إلى المياه وربطوا أنفسهم بالحبل الواصل بين ضفتى القناة متجهين إلى الضفة الشرقية. وقد فصل قائد المجموعة البحرية طرف الحبل الموجود على الضفة الغربية والمقاتلون مازالوا وسط القناة، إلا أنهم تمكنوا رغم ذلك من الوصول إلى الضفة الشرقية واستقلوا المركبات نصف المجنزرة التي كانت تنتظرهم، هبطت مروحية – في ظل وابل من النيران الكثيفة – بالقرب من نقطة العبور على الضفة الغربية ونقلت جولان إلى المستشفى، بعد أن نزف كثيرا.

روى إليعيزر رام: "حاولت المروحية الهبوط أكثر من مرة ولكنها لم تتمكن بسبب النيران الكثيفة، أصدرت أوامرى للطيار بالهبوط وليكن ما يكون، ورغم النيران الكثيفة عاد قائد المجموعة البحرية سباحة إلى الضفة المصرية للقناة، بعد أن نسى بها بكرة الحبال، ثم رجع بها وتسلق الساتر الترابى الذى تعرض لقصف مكثف، حتى الآن لا أفهم كيف لم يصب.

قال دانى أنكر: كان نجاح العملية أكثر من المتوقع، إلا أنه كانت هناك أخطاء فى التنفيذ. فقد كان رأس الجسر أصغر من اللازم، كما كان المصريون فى انتظارنا وعندما عبرنا القناة أطلقوا النار علينا، كنا نعتقد انه لا توجد قوات معادية فى المنطقة المخصصة للنزول على الضفة الأخرى، وكان هذا خطأ، استمرت عمليتنا خمسا وعشرين دقيقة وكان هدفنا هو توجيه ضرب للجنود المصريين والعودة، وقد حققنا الهدف رغم أننا لم نفاجئهم بل هم الذين فاجأونا".

قال دانى رهف: "اتضح من خلال التحقيق الذى أجرى بعد العملية أن بعض مقاتلى يوآف لم يقاتلوا على النحو اللائق، رغم تميز الرقيب موشيه بوجيو فى المعركة، فقد صمد أمام اختبار الهجوم وجها لوجه أمام العدو، حيث كان الضباط يلقون القنابل اليدوية من بعيد، بينما اجتاز هو منطقة البوص ودخل بمفرده إلى الموقع المصرى وقضى على جميع الجنود الموجودين به، لقد أوفدته لتمثيل وحدة شاكيد فى حفل الاستقبال للجنود المتميزين فى مقر رئيس الدولة فى ذكرى الاستقلال، وقد قتل بوجيو بعد ثلاثة أشهر فى عملية فيكتوريا".

تم تغيير نقطة العبور الشمالية في اللحظة الأخيرة، وتحددت في مواجهة "النبلة" التي ظلوا يراقبون منها الضفة الغربية طوال ثلاثة أيام. كان الشاطئ عند نقطة العبور "سرجنت ٢" خاليا من البوص ومن أي نباتات مائية، ولم تلاحظ بها أي تحركات عبر أفراد البحرية القناة بسرعة، رغم أن التيار جرفهم نحو الشمال لمسافة ما . وقد تعطلت أجهزة الاتصال التي كانوا يحملونها، وكانوا يتصلون بمجموعة القيادة بإشارات ضوئية. لم تكن هناك أجهزة اتصال عند نقطة العبور على الضفة الشرقية، ولذلك لم يتمكن أفراد مجموعة القيادة من إصدار أوامر للمقاتلين بالعبور، وقد تم إرسال فرد اتصال يحمل جهاز اتصال إلى مجموعة القيادة بعد عشر دقائق من دخول أفراد المجموعة البحرية إلى المياه عبر مقاتلو "شاكيد" القناة وهم متصلون بالحبل الرئيسي: كان القائد باتسى في المقدمة ومن ورائه مقاتلوه السبعة يليهم موشيه أفراهامي ومقاتلوه السبعة. انطلق المقاتلون السنة عشر على طريق الأمم المتحدة وفصلوا سلك السبعة يليهم موشيه أفراهامي ومقاتلوه السبعة. انطلق المقاتلون السنة عشر على طريق الأمم المتحدة وفصلوا سلك للطريق وأربعة على جانبه الفريي، وما أن قطعت القوة بضع مئات من الأمتار حتى سمع أفرادها صوتا يقول: "من للطريق وأربعة على جانبه الفري، وما أن قطعت القوة بضع مئات من الأمتار حتى سمع أفرادها صوتا يقول: "من هذا ..؟" ودر عليه باتسي ثانية باللغة العربية. وعندما أصبح على مسافة عشرة أمتار من الموقع المصري أطلق النار داخله وقفز إلى خندق على جانب الطريق، وظل هو وفرد الاتمىال بجوار الموقع المصري.

بمجرد سماعه صوت الطلقات توقف موشيه أفراهامي، الذي كان قد تقدم نحو مائتي متر في اتجاه الجنوب، وقد أمره رهف عبر جهاز الاتصال بمواصلة التحرك سريعا نحو الجنوب، إلا أنه فضل توخي الحذر وتقدم ببطء مع مقاتليه في مجموعتين، حيث سار أفراهامي على أحد جانبي الطريق ومعه فرد الاتصال الذي كان يحمل رشاشا من طراز عوزي مركبا عليه كاتم للصوت، في حين سار على الجانب الآخر من الطريق ضابط يحمل قاذفا للقنابل المضادة للدبابات وجنديان يحملان رشاشين من طراز كلاشينكوف وجنديان آخران يحملان رشاشين من طراز عوزي، تعرضت القوة لإطلاق النار من مسافة عشرة أمتار فانقض أفرادها للأمام، أطلق الضابط قنبلة صوب مصدر إطلاق النار وأصاب الموقع، ثم أطلق أفراهامي قنبلتين يدويتين أتبعهما بإطلاق النار وخيم الصمت على المكان. أشار أفراهامي بأنوار مصباح أخضر إلى أفراد البحرية الذين كانوا ينتظرون عند رأس الجسر، ثم عاد إليهم مع مقاتليه وعبر معهم القناة نحو الشرق. وفي الساعة السادسة صباحا وصلت القوات التي يقودها باتسي وأفراهامي إلى بالوظة. وبالقرب من مفرق القنطرة أطلقت عليهم عدة قذائف مدفعية.

من مهرى المسعود المستقد المهمة وتطهير المنطقة، ثم أصدرت أوامرى بالعودة". وخلال تقييم العملية قال شارون: "تم تنفيذ المهمة وتطهير المنطقة، ثم أصدرت أوامرى بالعودة". وخلال تقييم العملية قال شارون: "تم تنفيذ العملية بشكل جيد، باستثناء بعض الأمور البسيطة.. لا يوجد في القناة مكان يستحيل عبوره إذا اخترنا الطريقة المناسبة.. يمكن الدفع بكتيبة أو اثنتين وليس (فقط) بمجموعة صغيرة.. وفيما يتعلق بالوحدة فهي وحدة خاصة، وكل ما يجب أن تفعله هو التدريب أكثر على القتال في مواجهة هدف حصين".

كانت عملية "سرجنت" مقدمة لعبور واسع النطاق شاركت فيه قوات كثيرة لتنفيذ عملية "فيكتوريا".

# تقرير فينوجراد الفصل السادس؛ معايير التقييم

#### ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي

١ - أوضحنا في الفصل الثاني أن الأساس الذي سترتكز عليه نتائج اللجنة سيكون المعابير المحددة لتقييم النشاط، وتتضمن هذه المعايير القرارات الصادرة وسلوكيات وأداء صناع القرار والمسئولين التنفيذيين، وأوضحنا أيضاً أن اللجنة العامة لا تحدد المستولية بناءً على النتأتج البسيطة المباشرة، وأنها ليس لديها قواعد واضحة للتقييم، كتلك التي تمثل أساساً للمداولات القضائية حول تهمة موجهة لشخص ما. وفي هذا الفصل سوف نتوسع في الحديث عن معايير التقييم، وسوف تمثل مناقشتنا لهذه المعايير أساساً للنتائج التي سنعرضها في الفصل التالي، وسوف نذكر ثلاثة نماذج مترابطة لمعايير تقييم أداء صناع القرار، وسنعرض أولاً معايير لتقييم نوعية القرارات الصادرة. ثم سنعرض بعد ذلك معايير لتقييم إجراءات صناعة القرارات، وأخيرا سنناقش معايير تقييم سلوكيات وأداء صناع القرار؛ وهل صاحب القرارات وطريقة صدورها وجود المعايير الصالحة التي من المفترض أن تصاحب صدور القرار؛ وهي الاتزان والاحتراف.

٢ – هناك علاقات متشايكة بين عناصر التقييم المذكورة. ولذلك لن يكون من السهل دائماً التمييز بينها. فقد تم في بعض الأحيان اتخاذ قرارات جيدة دون إتباع الإجراءات المطلوبة لاتخاذ القرار. بينما أسفر الروتين المعتاد لاتخاذ القرار في بعض الأحيان عن قرارات تنطوي على كارثة. ولكن الإجراءات المنتظمة لاتخاذ القرار بصفة عامة، وفي هذه الحالة بالذات كان من المكن أن تؤدي إلى تقليل الأخطاء التي شابت صناعة القرار. يتضمن الاحتراف الالتزام بنظم العمل السليمة والاستخدام الصحيح قدر الإمكان للمعلومات، ويتضمن هذا الأمر إجراءات بديه ية ومنظمة لاتخاذ القرار، تشمل جمع المعلومات وتحليلها وفهمها واستخدامها على النحو السليم، واستخدام المعلومات المتعلقة

بالموضوع عامة، ويظهر الاتزان في حالات عديدة في التقييم الحذر للبدائل، وهو عنصر هام في الإجراءات المنظمة لاتخاذ القرار، وعند موجهة موقف معقد ليس له حل بسيط، من الأهمية بمكان الحرص على الابتكار في تطوير بدائل جديدة، ويتجلى الاتزان أيضاً في نوعية القرارات ومدى الابتكار والجذرية فيها، وفي نوعية رد فعل الإنسان على أحداث أزمة، وفي نوعية أداء صانع القرار الذي يدير معركة معقدة، وفي نوعية التصريحات التي يختار الإدلاء بها للجمهور، وهذه الأشياء بالطبع لا ترتبط بطريقة صناعة القرار, وسوف نتاول الموضوع بمزيد من التفصيل فيما يلي.

#### 1. نوعية القرارات:

7 - كان أهم سؤال ضروري لتقييم القرارات التي المرتبطة ببدء الحرب هو ما هي نوعية القرارات التي تم اتخاذها وقد قلنا إن تقييم هذه القرارات لا يجري بناء على النتائج البسيطة المباشرة التي ترتبت عليها، وقلنا إن التقييم في حد ذاته صعب في حالتنا هذه نظراً لغموض نتائج الحرب، ومن المؤكد أن هذا الأسلوب في التقييم لا يمكن تطبيقه على القرارات المتعلقة ببدء الحرب وقت صدورها.

٤ - سوف ندرس إذاً مدى ملاءمة القرار للفترة الزمنية التي صدر فيها في ظل الظروف التي كانت سائدة والمعلومات التي كانت معروفة؛ أو التي كان لابد أن تكون معروفة أثناء صدوره، لابد للقرار الجيد أن يفي بعدة شروط مجتمعة، وهذه الشروط هي: أن تكون أهداف القرار وغاياته (١) واضحة ومناسبة وقابلة للتحقيق؛ أن يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تزيد من فرصة تحقيق هذه الأهداف والغايات؛ ثم تحقق الشروط المطلوب توافرها حتى تتحقق الأهداف والغايات؛ ثم تحقق الأهداف والغايات؛ ومن الواضح أن اتخاذ قرار ببدء عملية لا والغايات؛ ومن الواضح أن اتخاذ قرار ببدء عملية لا تتتهي بشكل سريع لابد أن يتضمن أيضاً مواجهة تتتهي بشكل سريع لابد أن يتضمن أيضاً مواجهة

غموض الموقف والدراسة المستمرة للظروف المتغيرة، مع إصدار توجيهات متتالية لمواكبة ما يجري من تغيير.

0 - إن تحديد ما إذا كانت الأهداف أو الغايات قابلة للتحقيق وما إذا كانت أساليب عمل معينة يمكن أن تؤدي إلى تحسن فرص تحقيقها هو مسألة تقدير واع قائم على معلومات وعلى تحليل لساحة العمل وللقوى المؤثرة فيها. والحكم على مدى ملاءمة الأهداف أو الوسائل وما إذا كان ثمن تحقيقها مقبولاً هو حكم قائم على عناصر أخلاقية قيمية سياسية أيديولوجية ويمكن أن يكون محل خلاف، وبصفة عامة تزيد فرص تحقيق الهدف وتزيد فرصدة قبول الشمن المدفوع لتحقيقه إذا كان هناك تأييد واسع النطاق لاعتبار هذا للعدف مناسباً وحيوياً، فوجود شرعية للعمل هو شرط الهدف مناسباً وحيوياً، فوجود شرعية للعمل هو شرط وتعزيز الجهود.

٦ - تنطوي القرارات السياسية الهامة، ولاسيما قرار استخدام القوة العسكرية على عناصر هامة تتمثل في وجود المبرر والفعالية والتخطيط.

٧ - فوجود المبرر الأيديولوجي القيمي للقرار السياسي العسكري وكذلك الشعور بأن ثمن تحقيق الهدف الهام هو ثمن مقبول هي أمور هامة تحتل مكان الصدارة في آلية صناعة القرار السياسي، ويمكن ترك الحكم عليها للجمهور، أما إمكانية تحقيق الهدف، والمتابعة الداخلية لكيفية تبلور التصرف المتبع ومدى ملاءمة أساليب العمل المتبعة لتحقيق الهدف، كل هذه أمور يجب أن تبحثها اللجنة العامة وسوف نركز عليها.

إن العلاقة القوية بين الهدف ووسائل تحقيقه هي عنصر رئيسي في التفكير العملي، هناك تسلسل بين الأهداف، وما يعتبر هدفاً أدنى في مستواه قد يكون وسيلة لتحقيق هدف أعلى، ويأتي على رأس الهرم هدف أسمى يعتبر تحقيق الأهداف الأدنى وسيلة لتحقيقه، ولا يمكن اعتبار تحقيق هذا الهدف الأسمى وسيلة لتحقيق أي هدف أعلى،

في وقت لاحق زعم البعض أن عدم الوضوح الفكري في التكوين الهـرمي- الذي يربط بين الأهداف وبين الوسائل بكافة مستوياتها- كانت له نتيجة سلبية بعيدة المدى أثرت على استعدادات الجيش الإسرائيلي كما أثرت على قرار بدء المعركة وطريقة إدارتها، ولذلك فسوف نميز بين مستويين للأهداف قد يكون داخل كل منها عدة مستويات، سوف نميز هنا بين "الأهداف"، التي من المفترض أن تحققها العمليات، وهي أهداف يمكن قياس تحقيقها من عدمه بقدر من الدقة، كما أن طرق تحقيقها واضحة نسبياً ويمكن تحليلها وتقييمها، وبين "الغايات"، وهي أهداف أكثر عمومية وغموضاً، وبعضها له قيمة في حد ذاته وطريقة تحقيقها التي تعد

أكثر تعقيداً وتنوعاً، وتتطلب قدراً أكبر من المرونة في رصد الوسائل المطلوبة لتحقيقها، من الطبيعي أن تكون الأهداف مسترتبة بوضوح على الغايات، ولكن من الأهمية بمكان أن يكون تحديد الأهداف مصحوباً بتحليل واع للأساليب المتاحة لتحقيقها ومدى القدرة على تقييم ما تحقق منها، وقد يتسبب تحديد أهداف غامضة في غموض الموقف فيما يتعلق بالحاجة إلى تحديد أساليب عمل واضحة لتحقيقها.

۸ – لابد إذا أن نعود إلى البديهيات الأولى. يجري تقييم طبيعة وأهمية القرار من خلال العلاقة بين الأهداف المحددة وبين الوسائل المتبعة لتحقيقها. ومحاولة تحقيق هدف معين من خلال وسائل غير مناسبة هي من الناحية العملية إخفاق. ولذلك فإن من أهم الضمانات لجودة القرار وأساليب تحقيقه أن يكون هناك فهم وإدراك مسبق سواء لدى القيادة السياسية أو العسكرية للغايات ولجدوى أساليب العمل المتاحة وللوضوعة لتحقيق أهداف معينة. ولذلك فإن وضوح الأهداف والحاجة إلى أساليب عمل مناسبة لتحقيقها هي عنصر رئيسي يسهم لصالح رفع مستوى القرار.

٩ - عند صدور قرار في ظل أزمة وتحت ضغط من الوقت وعندما تكون العملية التي يجري تقييمها تتطلب عملاً عسكرياً ومدنياً واجتماعياً وسياسياً في نفس الوقت، فإن القرار الجيد يتطلب أولاً بحث ما إذا كانت هذه الأمور قد تمت دراستها، وما إذا كان تم بحث الاستعدادات المطلوبة والتسيق في المجالات المطلوبة.

۱۰ - تتطلب ملاءمة الأهداف التي تم اختيارها لأساليب العمل المتاحة مراجعة مستمرة. ونظراً لأن هذا الإعداد لخطط العمل يتطلب الاعتماد على خلفية معلوماتية واردة من مصادر مختلفة فلابد أن يجري مسبقاً قدر كبير من التفكير والاستعداد لاتخاذ القرار، على أن يكون هذا في إطار خطط معتمدة تم التدريب عليها مسبقاً مع وجود بدائل تم بحثها جيداً من خلال الوسائل التقنية (نظرية الألعاب في المجال الفكري) وتقييمها من خلال أساليب التقييم الأخرى.

11 - والخلاصة أن من المكن تقييم مستوى جودة القرار من خلال مستويين رئيسيين؛ وهما المستوى الأيديولوجي ومستوى الغاية من وراء القرار بالإضافة إلى مدى فاعلية القرار. يعد المستوى الأول مستوى قابلاً للنقد والتقييم من جانب الجمهور بناء على مواقف الجمهور، وبالنسبة للمستوى الثاني فإنه قابل للقياس بطريقة أكثر موضوعية وتخصصية قائمة على العلاقة بين الأهداف بمفهومها الموسع وبين الوسائل المنتقاة لتحقيقها.

#### ب. إجراءات صنع القرار:

۱۲ – هناك معياًر آخر لتقييم القرار وهو طريقة

اتخاذه، أو إجراءات صنع القرار. حيث يتضمن تقييم طريقة اتخاذ القرار مستويين مختلفين. الأول هو المطالبة باتخاذ القرار بمعرفة الجهة المسئولة، وهذا المستوى يربط بين نوعية القرار والجهة التي يفترض أن تتخذه ومستوى هذه الجهة. كما أن القواعد العامة للسلطة تحدد بصفة عامة آليات لتوجيه الرقابة. وما يهمنا هنا هو بنود القانون التي تقرر أن الحكومة أو عناصر معينة فيها هي المستولة عن اتخاذ قرارات معينة بعد تصديق الكنيست أو إحدى لجانه، وقد تم اتخاذ قرارات معينة بالطريقة التشريعية وليس بالطريقة المعتادة لاتخاذ القرار في الكنيست والحكومة. ويختلف الأمر عن ذلك بالنسبة لستوى إجراءات صنع القرار التي تضمن اتخاذ القرار من خلال الحرص على الاشتراطات والمطالب الفنية الضرورية، وهذه القواعد أيضا لا تتناول مضمون القرار المتخذ وإنما كيفية ضمان أن يكون اتخاذه قد تم بشكل متزن، بعد تقييم البدائل ونتائجها وبعد الإطلاع على الحقائق الكاملة والمؤكدة قدر الإمكان.

17 - من المفترض في الإجراءات المنتظمة لصنع القرار أن توفر لصانع القرار - وكذلك لمن يقوم بتقييم أدائه - الوسائل المناسبة لتكوين رأي متزن بما يساعد في تقليل الأخطار المترتبة على الانسياق وراء المشاعر والحدس ورد الفعل المبالغ فيه، أو وراء الاعتبارات الشخصية والسياسية التي قد تفسد الأمور. إن صناع القرار الذين يعملون بدون فريق عمل وبدون إجراءات الساسية لاتخاذ القرار يخاطرون بزيادة إمكانية اتخاذ القرارات في ظل عدم معرفة الحقائق الكاملة، ودون تقييم المخاطر الخاصة بهذه القرارات بالكامل على النحو السليم. أضف إلى هذا أنه في ظل عدم وجود إجراء منتظم، يكون هناك اتجاه طبيعي للتوصل إلى نتيجة استناداً إلى المشاعر الداخلية والحدس دون تقييم واع لهذه الأمور بمعرفة آخرين لديهم خلفية مختلفة من المعلومات أو الخبرات أو خلفية ثقافية أو أيديولوجية.

14 - ويالفعل فإن البحوث التي تتناول صنع القرار بصفة عامة تتفق مبدئياً على سمات القرار الجيد والشروط الشكلية لاستيفاء الإجراءات الملائمة لصنع القرار. وهذا الاتفاق قائم على التحليل المنهجي للإجراءات التي تهدف إلى ضمان اتخاذ قرارات على درجة عالية من الجودة. ومن المفترض أن يكون من المرجح أن قرار التصرف بشكل معين سيكون أفضل، وأن يحقق الأهداف بشكل أفضل وبنسبة أكبر من النجاح إذا توفرت شروط أساسية مثل الشروط التالية:

- وضوح الأهداف والغايات والعلاقات بينها.
- ♦ اتخاذ القرار بناءً على أساس من الحقائق والتقديرات التفصيلية والمبررة والموثوق بها.

- معرفة صانع القرار التامة بالخلفيات، بما فيها
   تاريخ المشكلة وكيفية التعامل معها في الماضي.
- اتخاذ القرار بعد التقييم الحذر للبدائل ومن خلال تمحيص العناصر المشكوك فيها.
- اتخاذ إجراءات خلاقة تهدف إلى إيجاد بدائل خرى.
- وجود تعددية فكرية، بحيث يشارك في عملية
   صنع القرار تشكيلة ذات خلفية فكرية ومعلوماتية
   متنوعة.
- القرار موجهاً لتحقيق أهداف معينة فإن الأهداف لابد أن تكون مناسبة وواضحة وقابلة للتحقيق، ولابد أن تكون الوسائل المتبعة قادرة على تحقيق الأهداف بثمن مقبول (بالمفهوم الموسع).
- لابد أن تكون خطة العمل حاسمة وأن تكون عناصرها قائمة على منطق عملياتي وسياسي واحد.
- ♦ لابد من الالتفات بشدة للنتائج المحتملة غير المرغوب فيها (عن طريق دراسة السيناريوهات المختلفة المحتملة وممارسة ألعاب فكرية من خلال نظرية الألعاب).
- لابد من اتخاذ إجراءات لضمان دعم القرار والأهداف التي يسمى لتحقيقها طوال فترة تنفيذ القرار.
- في الموضع الذي يخص هذا القــرار لابد من تحديد إطار زمني محدد للتنفيذ، وبحث وسائل الانتهاء من التنفيذ.
- ♦ إذا كان مسار العملية التي يجري التخطيط لها من المحتمل أن يواجه سيناريوهات غير مرغوب في حدوثها، فلابد من الاستعداد لتقليل الأخطار المترتبة على هذه السيناريوهات، وكذلك الاستعداد للتعامل معها بشكل فعال في حالة حدوثها.
- ⇒ عندما يكون تتفيذ القرار يتطلب تعاوناً متواصلاً لابد من اتخاذ القرار بعد التفاهم مع الجهة التي سنتفذه (أو مع الجهة التي سنتضار منه) وبعد إعداد الخطة ودراسة إمكانيات التنفيذ،
- ♦ لابد من الاهتمام بالتعامل مع حالات عدم وضوح الرؤية الناتج عن التفاؤل والتشاؤم على حد سواء، وإيجاد آليات لتعديل القرار لينتاسب مع التغيرات والتطورات.
- ♦ لابد أن تكون الجهة التي من المفترض فيها تنفيذ الخطط مشاركة في وضعها، وأن تكون درستها وتدربت عليها واستعدت لتنفيذها، وهناك أهمية بالغة لوجود حوار مفتوح بين الجهات التي تشارك في بلورة خطة العمل، وخلق لغة مشتركة تسمح بوجود مثل هذا الحوار الحيوى.
- ١٥ هذه الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون

كفيلة بتقديم قدر كبير من المساعدة لصانع القرار، كما أنها تسمح بتقييم القرارات الصادرة بناءً على معايير فنية. ومن الناحية المبدئية فإن المسئولية عن الوفاء بالشروط المناسبة لاتخاذ القرار تقع على صناع القرار أنفسهم. غير أنه من الواضح لأسباب مختلفة أن صناع القرار ولاسيما القيادة السياسية وكبار المسئولين التفيذيين ليس في استطاعتهم وحدهم ضمان الوفاء التنفيذيين ليس في استطاعتهم وحدهم ضمان الوفاء متخصصة تكون مسئولة عن هذا الأمر. ومهمة هذه ملجان هي مساعدة صناع القرار في مهامهم سواء عن طريق تصرف شبه تعليمي حيث يقوم المتخصصون في طريق تصرف شبه تعليمي حيث يقوم المتخصصون في لصانع القرار حتى يتمكن من أداء مهامه على أفضل فرصة اتخاذ القرار الأمثل.

١٦ - تبرز أهمية هذه اللجنة بصفة خاصة عند التعامل مع إجراءات صناعة القرار في فترات الأزمات، التي تكون هناك حاجة فيها إلى اتخاذ قرار سريع وإلى وجود قدرة على إدارة الأزمة بكفاءة، فليس من الصواب اللجوء إلى الارتجال وحده لمواجهة الأزمة، ذلك أن الارتجال إذا لم يكن له أساس فكرى وتخطيطي مسبق من الممكن أن يمنع الاعتماد البديهي على الأساس المعلوماتي والفكري الذي يضترض إدارة الأزمة في ضوئه. وينطبق هذا من بأب أولى عندما تنشأ الأزمة بسبب حادث مفاجئ يسبب صدمة ويؤدي إلى الرغبة في الرد بقوة وفي الحال، بهدف منع الشعور بالعجز والإحباط. في مثل هذه الحالات بالذات يجب أن يكون التحرك قائما على تخطيط يتضمن أفكارا مدروسة بشأن الموضوع، على أن تكون قائمة هي الأخرى على التدريب على سيناريوهات وعلى تطبيقات فكرية لنظرية ألعاب، ولابد أن يكون الارتجال المطلوب قائماً على هذا الأساس، لذلك فإن من الأهمية بمكان الحرص على وجود نظام يقلل الخوف من الردود العشوائية القائمة على الحدس وحده أو على الإحساس الفوري والتدريب على هذا النظام إلى أن يصبح جزءاً من غريزتنا.

الخطط جيدة الإعداد لا يجري تنفيذها بالكامل. فكل أزمة تنطوي على قدر من عدم وضوح الرؤية وعلى تطورات غير متوقعة. ووجود الخطة ليس بديلاً للحاجة إلى الارتجال (الابتكار) وقت المعركة، سواء فيما يتعلق بالأهداف أو بوسائل تحقيقها أو بالخطوات التنفيذية الفعلية. وأهمية الخطة لا تقوم على افتراض أنها ستنفذ بالكامل أو جزئياً، وإنما على اسهامها في التكوين الفكري وفي التأكيد على الأمور التي تتطلب الاهتمام والعلاج، وكذلك بتوفيرها للعناصر

التي يمكن استخدامها بعد ملاءمتها للتغييرات المفاجئة في الواقع. فالخطة الجيدة تحسن من مستوى الاستعداد والتأهب في التحرك نحو الحرب وتحسن من الأداء فيها. وهذا هو المعنى الصحيح للقول المأثور بأن الخطة هي مجرد أساس للتغيير.

۱۸ – وهذا التحليل ينقلنا إلى العنصر الثالث من عناصر التقييم، وهو تقييم أداء صناع القرار الأساسيين.

#### ج. معايير تقييم أداء صناع القرار:

19 - في هذا الصدد نعتقد أن هناك حاجة إلى التمييز بين القيادة المنتخبة والقيادة الفنية المتخصصة المعينة، فالتخصص الفني والاحتراف والولاء والرؤية الإستراتيجية والخبرة هي المعايير الأساسية لتقييم عمل القيادة الفنية، وفي مقابل ذلك فإن المعايير الأساسية لتقييم عمل القيادة المنتخبة هي الاتزان والمسئولية والشخصية القيادية والرؤية الإستراتيجية القومية،

٢٠ - قلنا إن التخصص الفني والاحتراف والمهارة والخبرة وكذلك الولاء للمستولين فيما لا يخالف القانون والمبادئ الأساسية هي المعايير الأساسية لتقييم عمل القيادة الفنية. ويتضمن التخصص الفني والاحتراف وجود معلومات غزيرة وقدرة على الإفادة من المعلومات وعلى استخدامها في سياقات مختلفة. كما أن الخبرة تسهم في ترسيخ التخصص الفني لأن القدرات والمعلومات تصبح أحدث كلما تم استخدامها حتى في التعلم من أخطاء الماضي، وفي كل تخصص تصبح المعلومات الفنية جزءاً من عمل وفكر الإنسان، بحيث يتحول استخدام المعلومات في حالات عديدة إلى تصرف آلي وشبه غريزي، وإلى جانب هذا ضمن المستحسن لمن يترأسون أي جهة أن يهتموا أيضا ببحث الافتراضات الأساسية الخاصة بالوقائع والمبادئ التي يستند إليها القرار، إذ أن مثل هذا التحليل يسهل التحديث أو التعديل بما يتفق مع الظروف المتغيرة. كما يسمح بالتعامل بشكل أضضل مع الخلافات الفنية عندماً تكون هناك حاجة للفصل فيها، ويفرز لغة إستراتيجية مشتركة بين من يفترض فيهم التعاون في بلورة المواقف وصنع القرار وتتفيذه من خلال المحافظة على التنوع والتعددية في التوجهات، ويأتي انصياع أو ولاء المستشبارين الفنيين لصانع القرار واستعدادهم لقبول سلطته نتيجة لأن القيادة الفنية- مهما كان المنصب الذي تشغله - من المفشرض أن توفر أفضل أدوات لصانع القرار في القيادة السياسية، ومن المفترض فيها أن تفعل ذلك بغض النظر عن التوجهات الشخصية. وعليها الحرص على الابتعاد عن تضمين التقديرات ومواد المناقشات التي تعدها تشويها للحقائق لتتفق مع وجهات نظرها الشخصية.

الذي يعتبر فنيا متخصصاً الذي يعتبر فنيا متخصصاً يعمل فيه المرء. فالشخص الذي يعتبر فنيا متخصصاً يتمتع بسلطة طبيعية للعمل والسؤال والتحدي والتأثير على القرارات المتخدة في مجال تخصصه. وفي استطاعته أيضا استخدام آلية رقابية أكثر فاعلية في التأثير على أداء مرؤوسيه. أما المعلومات الفنية المتخصصة والخبرة فتكسبان قرار وميول الرئيس وزنا خاصاً.

۲۲ – من الأهمية بمكان أن نؤكد أن ولاء الفنيين الأول لابد أن يكون لتخصصهم ولعملهم وليس لرئيسهم ولا للجهة التي يعملون فيها. ومع هذا فإن الالتزام نحو الرئيس أو المستول أو الجهة التي يعمل فيها المرء هو جزء هام من الحياة التخصصية، ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك قدر من الثقة المتبادلة بين من يعملون في كل جهة حتى يتحقق الأداء الأفضل لكل فريق أو منظمة، ويفضل دائماً البدء في التحذير والنقاش داخل المنظمة وبالوسائل المتعارف عليها. ولكن عندما يتصرف مستول أو منظمة بناءً على رأي لشخص متخصص على نحو يسبب ضرراً فعلياً فلابد للفنيين أن يحذروا من هذا وألا يخشوا المواجهة مع هذا المستول، وعندما يكون فإن من واجب الفنيين المتخصصين أن يصبح فادحاً فإن من واجب الفنيين المتخصصين أن يحذروا كافة القيادات الأعلى من هذا الضرر.

٧٢ – بالنسبة للقيادة المنتخبة فإن العنصر الأساسي الذي يجعل لها السلطة هو انتخاب الشعب لها، وفي ظل نظام الحكم لدينا فإن كافة من يشغلون المناصب الوزارية هم في الأساس ساسة تم اختيارهم لشغل هذه المناصب بناءً على وضعهم السياسي والحزبي، ولهذا السبب يحدث في بعض الأحيان أن يترأس الوزارات الحكومية الفنية المتخصصة ساسة ليس لهم معلومات تخصصية في مجال عمل وزاراتهم، على الأقل في تخصصية ولا عسكرية المراحل الأولى. كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يكون رئيس حزب ليس له خبرة سياسية ولا عسكرية كبيرة، وليس في نظامنا آلية تضمن ألا يترأس الحزب الذي سيشكل الحكومة شخص وافد للتو على الساحة السياسية، ولا يرتبط مصدر قوته السياسية بفهمه المشكلات السياسية أو العسكرية.

وفضلاً عن ذلك فإن من البديهي حسبما ذكرنا آنفاً أن يتضمن قيام الشخصية المنتخبة بمهامها إعطاء قدر كبير من الأهمية للاعتبارات الأيديولوجية والمبدئية المختلفة وكذلك للاعتبارات السياسية بالطبع،

٢٤ - مما سبق يتبين أن معيار أداء العناصر المنتخبة لا يمكن ولا يجب أن يكون فنياً، بمعنى أنها ليست في حاجة للتعرف تماماً على المجالات التي ستصبح مسئولة عنها وإن كانت مثل هذه المعرفة

ستحسن بالتأكيد من أداء الوزير. ولابد أن تكون المعايير الأساسية للتقييم هي الاتزان والمسئولية والقدرات القيادية والرؤية الإستراتيجية والصلاحية للعمل (بالمفهوم الموسع)، ومعنى الاتزان والقدرة في هذا السياق هو القدرة على اتخاذ القرار بناءً على التقييم الحريص للموضوع والتحقق التام من جوانبه المختلفة. وهو ما يعني الامتناع عن القفر إلى استنتاجات والامتناع عن الاعتماد الزائد عن الحد على الشعور الداخلي وعلى الحدس الذي ليس له أساس من الخبرة الطويلة، والذي لا يستجيب لمعايير التقييم النقدي. ومعنى الاتزان هو الامتناع عن التحمس وعن إطلاق أقوال ليس لها مصداقية، ويتضمن في كثير من الأحيان التشاور مع عناصر مختلفة لديها الخبرة والمعلومات في المجال الذي يجري بحشه، ومن أهم سماته التعاون والحوار المستمر بين الوزير والقيادة الفنية التي يرأسها. ويستعين التقييم الجيد في الغالب بالإجراءات ثابتة لصناعة القرار.

٢٥ - حرى بنا أن نؤكد أن هذا الواجب الذي يلتزم به القادة المنتخبون يرجع إلى إمكانية أن تتسبب الاعتبارات الأيديولوجية والسياسية والانتخابية في أن يبدو الرد السريع والواضع أمراً ضرورياً. ولكنّ من يستخدم القوة باسم الدولة لابد أن يتحلى بالمسئولية. ومعنى التحلى بالمسئولية ألا تكون الأيديولوجية وحدها هي العنصر الرئيسي وراء القرار، فلابد أن تكون القرارات قائمة على تحليل متزن للبدائل ولمعنى الإجراء المتخذ وتأثيره، فعند اتخاذ إجراء - ولاسيما لو كان في مجال سياسي وعسكري هام - لا ضرورة لأن يحظى هذا الإجراء بألشعبية عند تنفيذه، وإنما المهم هو تحقيق المصالح بعيدة المدى لدولة إسرائيل. ونتمنى أن يكون الناخبون يتوقعون من القادة الذين انتخبوهم أن تؤدي بهم المعلومات المتاحة لهم وشعورهم بالمستولية إلى التفكير والتحرى والرد الواعي، وإذا لم يكن الناخبون يفكرون على هذا النحو فعليهم التفكير على هذا النحو.

المتبارها معياراً آخر من معايير تقييم أداء باعتبارها معياراً آخر من معايير تقييم أداء الشخصيات العامة، فمثل هذه الرؤية شديدة الأهمية حتى لدى كبار قادة الجيش والعناصر المتخصصة ولاسيما المستشارين السياسيين، وتترتب على مثل هذه الرؤية تصرفات معينة أو خطوط سياسية معينة أو المداف معينة أو غايات بعيدة المدى، وتوجب هذه الرؤية فهم المحيط الذي أفرز هذه التصرفات والأهداف وتوجهاتها العامة، كما يترتب عليها تقييم الأحداث المحلية في سياق زماني ومكاني أوسع، وبذلك تعبر عن عمق الفهم للموقف السائد والاحتمالات التي تعبر عن عمق الفهم للموقف السائد والاحتمالات التي

قد يتمخض عنها. والمعنى الأساسي للرؤية الإستراتيجية هو القدرة على تحديد أهداف بعيدة المدى في ظل الظروف الحالية والمتوقعة. ولابد أن يكون هناك تفاعل مستمر بين الغايات والقدرات. فلابد أن تكون الغايات محددة بما يتماشى مع الخلفيات والقيود، ولابد من تحديث القدرات في ظل تغير الأهداف والغايات.

٢٧ - من الممكن أن نختتم هذا الجزء بتأكيد ضرورة أن تفي القيادة السياسية المنتخبة والقيادة الفنية المتخصصة بشرط الصلاحية لتولى المنصب. فالمعيار الأساسي لتقييم أداء القيادة الفنية هو مدى إلمامها بالتخصص الذي تعمل فيه، وهذا الإلمام يأتى نتيجة للمهام الخاصة التي قامت بأدائها. أما المعيار الأساسي لتقييم أداء القيادة السياسية فهو مدى إجادتها لتقييم الأمور وتصرفها انطلاقا من رؤية إستراتيجية وقدرة قيادية وشعور بالمسئولية. ونؤكد مرة أخرى أن القيادة السياسية لا تعمل في فراغ. فالسبب الرئيسي في قوة وسلطة القيادة السياسية هو ثقة الناخب، ومن الطبيعي والمشروع أن يسعى القائد السياسي لنيل ثقة الناخب مرة أخرى لينتخبه، غير أن رجل السياسة يجب أن يتصرف بحيث لا تؤدى استجابته لرغبات الناخبين إلى المخاطرة بمستقبل الدولة وصالح مواطنيها.

### د، القيادة السياسية والقيادة الفنية والتداخل بينهما:

٢٨ - حددنا فيما سبق معايير الأداء واتخاذ القرار. ورأينا أن هناك علاقة معقدة بين نوعية القرار وطريقة اتخاذه وأداء صانع القرار، ومن الأهمية بمكان في الحالة التي نحن بصددها أن نتوسع قليلا في الحديث عن الواقع الحالي والمبادئ المتفق عليها في العلاقة بين صانع القرار وبين العناصر التي من المفترض أن تساعده في صنع القرار الجيد، وسنركز بصفة خاصة على العلاقة المتداخلة بين صانع القرار في القيادة السياسية وبين القيادة الفنية. ففيما يتعلق بالقرارات السياسية والعسكرية ذات الصلة باستخدام القوة العسكرية يعتبر الجيش نفسه ومعه الأجهزة الأمنية الأخرى أهم المستويات الفنية المستولة، أضف إلى هذا أن هناك عناصر أخرى متعددة من القيادات الفنية تعمل إلى جانب صانع القرار في القيادة السياسية. ومن المفترض في النسيج العام لصنع القرار أن يضمن التوازن بين التوجيهات والمبادئ والضعالية والرقابة والبناء والسيطرة.

٢٩ - في النظام الديمقراطي من المفترض أن تكون القيادة السياسية هي المسئولة عن اتخاذ القرارات المبدئية وأهمية وعمومية القرارات

كلما زاد مستوى شرعية صانع القرار، فالقرار الأول في السلطة التنفسيدية في أيدي الحكومسة بكامل تشكيلها . وهي تخضع لأجهزة رقابية مختلفة (سواء كانت تتمثل في الكنيست ولجانه المختلفة أم في القضاء). أما القرارات ذات المستوى الأدنى (ومنها القرارات التي تدخل في مجالات حساسة، هناك خشية من طرحها للنقاش واتخاذ القرار بشأنها في إطار موسع حتى لو كانت قرارات شديدة الأهمية) فإنها تدخل في نطاق مسئولية وزير معين أو مجموعة من الوزراء، وقد تكون هناك أجهزة رقابية فيما يتعلق بهذه القرارات أيضاً. وكما سبق القول فإن قرارات القيادة السياسية تضم قرارات أيديولوجية وقرارات سياسية، بعضها يتعلق بالسياسة الداخلية وبعضها يتعلق بالسياسة الخارجية والدولية، وهناك حاجة للالتزام بالمعايير الفنية وبضعالية القرارات عند اتخاذها، ومن المفضل أن يكون ذلك قائماً على بحوث وعمل جماعي وإعداد يقوم به متخصصون لحساب صانع القرار، سواء كان الوزراء أو الحكومة.

- وبالفعل فإن لكل وزير فريق عمل فني شخصي تابع له يعكف على دراسة الأبعاد والجوانب السياسية لتصرفاته وقراراته، كما توجد في كل وزارة مجموعة عمل فنية من المفترض أن تضمن أن يكون أداء الوزير لمهامه الوزارية على أفضل نحو ممكن. ويرتبط حجم ونوعية مجموعات العمل المذكورة في الوزارات المختلفة وفي الحكومة ولجانها بنوعية الوزارة وبحجم المهام الوزارية المكلفة بها وكذلك برغبة الوزير. وبصفة عامة يتضمن المنصب الوزاري مستولية اتخاذ وبارات واعية في مجال عمل الوزارة والمستولية عن تنفيذها على أفضل وجه، بالإضافة إلى حشد التأييد وتعبئة الموارد الضرورية ودعم العلاقات مع الناخبين. وبهذه الطريقة تصب مهام الوزير في إطار الحكومة.

القصرار في المجالات العسكرية والسياسية يكون القصرار في أيدي رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ومعهم مجلس الوزراء المصغر الذي يعد حلقة الوصل بينهم وبين الحكومة. وفي حالات معينة يمكن تشكيل لجان مرتجلة لأهداف خاصة، على النحو الذي فعلته الحكومة بتاريخ ١٢ يوليو، عندما قررت تشكيل "لجنة سباعية"، ولكن في سياق النهج الذي جرى عليه العرف في إسرائيل، لابد من مشاركة وزير الدفاع في المشاورات السياسية والعسكرية والأمنية التي تتناول الشئون الروتينية الخاصة بالجيش والمؤسسة العسكرية وأن يشارك رئيس الوزراء ووزير الدفاع في بحث الشئون السياسية والعسكرية، ويتولى رئيس الوزراء بحث الشئون التي تدخل تحت مسئوليته رئيس الوزراء بحث الشئون التي تدخل تحت مسئوليته الشخصية (مثل عمليات الموساد وجهاز الأمن العام

"الشاباك" والجهات الأمنية الأخرى)، بينما لا يتم إشراك وزير الخارجية في الصورة بشكل منتظم سوى عندما تتيح العلاقات بينه وبين رئيس الوزراء ذلك أو تستوجبه. وهذا الواقع السياسي يفرز نوعاً من الخلل في المجالات العسكرية والسياسية.

٣٢ - إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان هم الشلاثي الرئيسي المسئول عن اتخاذ القرارات في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، ورئيس الوزراء هو المستول الأول عن هذه المجالات، وهناك معلومة هامة للغاية فيما يتعلق بعمل اللجنة وهي أن رئيس الوزراء هو العنصر الوحيد المستول عن التنسيق بين المعلومات المختلفة في المجالات المختلفة (العسكرية المخابراتية والسياسية). فلا يوجد الآن قائم بالأعمال أو وكيل لرئيس الوزراء أو هيئة أخرى بخلاف رئيس الوزراء تقوم بهذا التنسيق. وتبقى جميع المعلومات لديه ولديه وحده، سواء لأنها ترسل إليه من العناصير المختلفة أو لأنه يتلقى مواد ومعلومات سرية وحساسة ليست متاحة لأحد سواه. وفضلا عن ذلك فإن رئيس الوزراء له علاقة مباشرة وشخصية في بعض الأحيان مع رؤساء دول وحكومات أخرى، لا يعرف المستولون الآخرون بمضمونها بالكامل. ولهذا السبب عندما يحتاج رئيس الوزراء لاتخاذ فدرار فوري في وقت أزمة لابد أن يتخذ القرار استنادا إلى مجمل معلومات وخبراته وتجاربه، دون أن يتلقى مساعدة من أي عنصر آخر. وفى مثل هذه اللحظات قد تصبح الأمور المصيرية مرتبطة بتقييمه ومعلوماته وخبراته وتجاربه، وهي أمور قاصرة عليه وحده.

٣٢ - يتمتع رئيس الوزراء بسلطات متعددة وبمسئولية هائلة، ونظراً لأهمية ومصيرية قرارات رئيس الوزراء فإن من الأهمية بمكان أن تتاح له الأدوات التي تضمن أن يتمكن من اتخاذ أفضل القرارات بقدر الإمكان استناداً إلى بحوث وعمل جماعي، وأن تتاح له آلية تساعده في تنفيذ القرارات التي اتخذها بفاعلية ومتابعتها والرقابة على تنفيذها، ورئيس الوزراء هو المسئول عن وجود هذه الأدوات في يده، فإذا كانت هذه الأدوات غير موجودة ضلابد أن يعمل على إيجادها واستخدامها على النحو السليم، وإذا كانت موجودة فإن رئيس الوزراء لابد أن يستخدمها، ويتضمن الاستخدام السليم لهذه الأدوات مطالبة المسئولين في إطارها بتوفير الخلفيات المطلوبة للإطلاع عليها وبإجراء مشاورات مع العناصر الفنية المتخصصة، كما يتضمن المطالبة بطرح أسئلة واستكمال أوجه النقص في حالة وجودها، حتى يتمكن رئيس الوزراء نفسه من بلورة موقفه واتخاذ قراره، وعندما يكون من المفترض أن تتخذ القرار لجنة سياسية موسعة لابد أن يعمل رئيس

الوزراء على أن تتوفر لها المعلومات الضرورية التي تعينها على اتخاذ أفضل قرار، مع الالتزام بمستوى السرية المناسب، وبأن تعرض هذه المعلومات بشكل منتظم وكامل على سائر العناصر المشاركة في اتخاذ القرار (مثل الحكومة أو مجلس الوزراء المصغر أو أي لجنة خاصة مثل اللجنة السباعية). وسوف تسهم مثل هذه الإجراءات إسهاماً كبيراً في اتخاذه لأفضل القرارات سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الحكومة ولجانها وتنفيذ هذه القرارات بكفاءة.

٣٤ - يعتبر أغلب ما ذكرناه حتى الآن بديهيات. ورغم ذلك فإن رؤساء الحكومات على مر الأجيال تصرفوا بقدر أو بآخر دون أدوات تساعدهم في اتخاذ القرار. بل وقام بعضهم عملياً بتفريغ لجان شكلت بهدف مساعدتهم من أي مضمون، وسوف نعود إلى هذا الأمر في فصل التوصيات، أما في هذه المرحلة فسنكتفي بالقول بأننا نعتقد أن توصيتنا بشأن الحاجة إلى تكريس أدوات لمساعدة رئيس الوزراء على اتخاذ القرار هي توصية رئيسية وعاجلة للغاية. فالمسئولية العليا في النظام الديمقراطي تقع على عاتق رئيس الوزراء سيواء فيهما يتعلق بإنجازات الحكومة أو إخفاقاتها. ومهمة رئيس الوزراء صعبة. حيث يجب أن يكون على دراية بكافة القضايا الرئيسية المطروحة في الدولة، وليس في استطاعة أحد مهما بلغ مستوى معلوماته وخبراته وتجاربه أن يواجه هذا التحدي بدون روتين عمل منظم وفريق عمل فني بتمتع بالمهارة.

٣٥ – وبالنسبة لوزير الدفاع فإن مسئوليته الخاصة
 في مجال الشئون العسكرية ثابتة جزئياً على الأقل من
 خلال القانون:

حيث ورد في القانون الأساسي للجيش (مادة ٢) ما يلي:

أ . يخضع الجيش لسلطة رئيس الوزراء،

ب . وزير الدفاع هو الوزير المستول عن الجيش في الحكومة.

وورد في المادة الثالثة من القانون ما يلي:

أ - رئيس الأركان العامة هو القائد الأعلى للجيش.
 ب - يخضع رئيس الأركان العامة لسلطة الحكومة ولوزير الدفاع.

ج - تعين الحكومة رئيس الأركان العامة بناءً على توصية وزير الدفاع.

وهكذا فإنه وفقاً للقانون يعتبر وزير الدفاع الوزير المستول عن الجيش، وهو المستول في الحكومة عن أنشطة الجيش، وعن دراسة درجة استعداده وتأهبه، ويخضع الجيش له ولتوجيهاته، كما يشارك وزير الدفاع في بلورة التوصيات التي يقدمها الجيش للقيادة السياسية، ويجري بحث هذه التوصيات معه – أو هذا

ما يجب أن يحدث على الأقل - قبل عرضها على رئيس الوزراء وعلى جهات اتخاذ القرار في القيادة السياسية.

77 – يجب على وزير الدفاع أن يطلب من القيادة الفنية أن تعرض عليه المشكلات الرئيسية بشكل منتظم وجنري، ويجب على وزير الدفاع تقييم البدائل الرئيسية للعمل التي يبني الجيش استعداداته عليها، ومن المفترض فيه أن يعرف هذه البدائل وأن يصدق على خطط عمليات الجيش في القطاعات الرئيسية، وكل هذا دون أن يتحول وزير الدفاع إلى رئيس أركان من فئة أعلى، ويقتضي عمل وزير الدفاع إصدار التعليمات للجيش والرقابة عليه، ولكنه لا يقتضي أن يدير دفة الأمور فيه.

٣٧ – تضاف هذه المسئولية إلى المسئولية المباشرة لوزير الدفاع باعتباره واحداً من كبار وزراء الحكومة وباعتباره عضواً في جهات أكثر محدودية تعمل في مجال الشئون الأمنية، ويتمتع وزير الدفاع بمكانة خاصة في الحكومة فيما يتعلق بالقرارات ذات الصلة بالمجال العسكري، فرأيه هو رأي الوزير المسئول الذي يعرف كافة المشاكل وفي كثير من الأحيان يقوم ببلورة السياسة المتبعة بشأنها، وبالإضافة إلى ذلك فإن وزير الدفاع مسئول عن أداء الجيش لمهمته كأداة تستعين بها القيادة السياسية في اتخاذ القرار في الشئون العسكرية، ويتطلب منه هذا أن يعرض على القيادة السياسية كافة المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار المناسية المناسية المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار

۳۸ - نظراً لكل هذه المهام فمن الواضح أن وزير الدفاع يحتاج إلى قدر كبير من البحوث ومن العمل الجماعي، يوفره له الجيش في كثير من الأحيان. إلا أن وزير الدفاع يحتاج إلى أشياء أخرى ليست عسكرية من أجل إصدار التعليمات والرقابة على الجيش، وكذلك من أجل حساب الجوانب السياسية ومعالجة الجوانب الأخرى غير العسكرية في عمل وزارة الدفاع (مثل التعامل مع الجبهة الداخلية على سبيل المثال).

79 - وفي المجالات السياسية والعسكرية، ولاسيما عند إجراء حسابات تمهيداً لعملية عسكرية، لا شك أن الجيش هو أكثر العناصر مسئولية عن هذا الأمر من الناحية الفنية، ويرجع ذلك إلى أنه يتولى المسئولية العسكرية عن التخطيط وعن البحوث والمسئولية التنفيذية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى حجم الجيش وكذلك إلى الأعراف التي نشأت في هذا الصدد، وفي الجيش نفسه يمكن رصد عناصر أكثر مسئولية عن الجيش القرارات الصادرة عن القيادة السياسية في المجالات العسكرية والسياسية، وهذه العناصر هي:

♦ رئيس الأركان نفسه؛ سواء بحكم عمله كقائد
 للجيش أو بسبب مكانته والدور الذي يلعبه في جلسات

الحكومة وكذلك في جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، فضلاً عن مكانته العامة والإعلامية وعلاقاته الشخصية والمباشرة برئيس الوزراء ووزير الدفاع.

♦ المخابرات العسكرية: وحدة البحوث في المخابرات العسكرية نفسه المخابرات العسكرية نفسه المخابرات العسكرية نفسه الذي يعتبر المستول عن تقدير الموقف على المستوى القومى

❖ رئيس شعبة التخطيط بالجيش وهو المسئول عن التخطيط السياسي والعسكري.

\* وعندما يكون هناك قرار وشيك بالقيام بعملية عسكرية يدخل ضمن هذه العناصر المسئولة أيضاً جميع أعضاء هيئة الأركان العامة ولاسيما نائب رئيس الأركان ورئيس العمليات وقائد منطقة العمليات، وهو في حالتنا هذه قائد المنطقة الشمالية وقادة الأسلحة المشاركة في العملية، وهم هنا قائد الطيران وقائد البحرية. وقد كان هناك دور رئيسي في الحرب التي نحن بصددها لقائد الجبهة الداخلية أيضاً.

2 - هناك إسهام بديهي في صنع القرارات المتعلقة ببدء السياسية والعسكرية عامة والقرارات المتعلقة ببدء الحرب خاصة للجيش والموساد والشاباك، وهي عناصر أثرت على اتخاذ القيادة السياسية للقرار، وقد جاء جزء من هذا الإسهام عن طريق السكرتير العسكري لوزير العسكري لوزياء والسكرتير العسكري لوزير الدفاع، وكذلك من خلال آلية المشاورات، التي تجري بشكل روتيني وثابت كما تجري عند وجود حاجة لها.

القيادة السياسية مسئولة عن بلورة السياسة، بينما تقع على السياسية مسئولة عن بلورة السياسة، بينما تقع على عاتق الجيش مسئولية بناء القدرات التي تسمح للحكومة باختيار السياسة التي تريدها، وفضلاً عن ذلك فإن الجيش مسئول عن تقديم بدائل وتوصيات بشأن العمليات إلى القيادة السياسية.

73 - هكذا الحال على المستوى النظري البحت. أما في الواقع فهناك تداخل بين هذه المجالات. ومن الصعوبة بمكان الفصل بين القرار السياسي وبين البدائل والتوصيات العسكرية وبين التنفيذ العسكري. فتحديد القيادة السياسية للأهداف يرتبط بتقديرات الجيش بشأن قدراته ومدى جدوى أي عملية عسكرية. كما تتأثر استعدادات الجيش بالأهداف التي حددتها له القيادة السياسية وبالأهداف التي وضعها لنفسه. وهو ما يعني أن هناك تأثير متبادل ومتواصل بين الأهداف والقدرات، ويتطلب هذا الأمر من الجيش والقيادة السياسية إجراء حوار مستمر بينهما، وألا تقتصر العلاقة بينهما على تقديم المعلومات من ناحية وتقديم التوجيهات من ناحية أخرى، ويتطلب هذا الأمر

تفهماً من جانب القيادة السياسية للقدرات والقيود التي تواجه الجيش وباقي المؤسسة العسكرية والأمنية، وتفهم القيادة العسكرية العليا للاعتبارات والقيود التي تواجه القيادة السياسية مثل مدى محدودية المعلومات المتاحة لها.

2٢ - هذا التأثير المتبادل بين الغايات السياسية والعسكرية وبين الأهداف والتنفيذ يكتسب طابعا خاصا في الواقع الإسرائيلي. أولا: لأن الجيش في إسرائيل مطالب بالعمل- ويعمل بالفعل- في مجالات تدخل مبدئياً في نطاق مستولية عناصر سياسية، وذلك يرتبط بخصوصية الحالة الإسرائيلية، وكذلك بسبب الأعسراف التي نشسأت بمضي السنين، وثانيساً: لأن تقديرات وتوصيات الجيش في إسرائيل- مثلها في ذلك مثل كافة الدول التي في حالة حرب- تتمتع بثقل وأهمية خاصين يفوقان أحياناً ما للتقديرات والتوصيات السياسية من أهمية. وقد تزيد أهمية توصيات الجيش والعناصر الأمنية عندما لا يكون بين القيادة السياسية العليا من يتمتع بالدراية والمعلومات والخبرة العسكرية والأمنية الكافية للتعامل مع تقديرات وتوصيات الجيش برؤية واعية ومناقشتها بشكل موضوعي وسريع؛ وعندما لا يكون لدى القيادة السياسية فريق عمل متخصص يجمع بين الرؤية السياسية والفهم العميق في الأمور العسكرية.

23 - حري بنا أن نؤكد أن هذه المشكلة هي مشكلة هيكلية في الأساس، فهي ترجع إلى القوة النسبية التي تتمتع بها أجهزة التخطيط والقيادة والأركان والمخابرات وتقدير الموقف في الجيش مقارنة بالضعف الشديد الذي تعاني منه الأجهزة المتاحة للقيادة السياسية، أضف إلى هذا أنه عندما يكون الأمر متعلقاً بقرار باستخدام القوة العسكرية فإن الجيش يكون هو المسئول عن إعداد الخطط التفصيلية وعن إعداد خلفية المعلومات والتقديرات التي تدعم هذه الخطط، وعن الاستعداد واكتساب القدرة على تنفيذ هذه الخطط، وعن وعند وجود حاجة لاتخاذ قرار فوري لا يكاد يكون هناك بديل لهذه الخلفية المعلوماتية والبحثية.

20 - قد تترتب على هذا الخلل الهيكلي- الذي يتمثل في ارتباط توصيات الجيش (وكذلك توصيات الموساد والشاباك) باعتبارات عسكرية وسياسية- نتائج سيئة:

أولاً: قد يتكون انطباع خاطئ لدى القيادة السياسية والعسكرية على حد سواء بأن الجيش (أو أي جهاز أمني آخر) قادر على تقييم كافة الاعتبارات السياسية بشكل جيد.

ثانياً: قد يتم تتحية الاعتبارات السياسية جانباً دون إعطائها الأهمية الواجبة. وقد تكون نتيجة ذلك صدور قرارات سيئة للغاية.

ثالثاً: قد تنساق القيادة السياسية وراء فهم مفاده أن مهمتها تتلخص في التصديق على قرارات القيادة العسكرية بدلاً من أن تتحمل هي نفسها المسئولية الواضحة عن تحديد الأهداف السياسية وتقييم الخطط العسكرية التي من المفترض تحقيقها.

رابعاً: من كثرة الأنشغال بالاعتبارات السياسية قد لا يطلب الجيش من القيادة السياسية التوضيحات اللازمة، وقد لا يعرض عليها المشكلات التنفيذية، وقد لا يركز بالشكل الكافي على المشكلات العسكرية والعملياتية الفعلية.

تطمس التوزيع المبدئي للمهام والذي يجعل القيادة السياسية هي المسئولة عن اتخاذ القرار، ويفترض أن السياسية هي المسئولة عن اتخاذ القرار، ويفترض أن تساعدها القيادة العسكرية في اتخاذ القرار وتنفيذ التوجيهات وأن تعمل وفقاً للتوجيهات. ومن المفترض في قرار القيادة السياسية أن يضع في حسابه الاعتبارات العسكرية والسياسية، ومن المفترض في الجيش أن يقدم للقيادة السياسية معلومات وتقديرات وبدائل وتوصيات تتعلق بهذه الاعتبارات.

27 - وأخيراً فإن من بين طرق تقييم القرارات والخطط والأداء دراسة مدى استيفائها للمعايير سالفة الذكر. ومعنى الانحراف عن هذه المعايير أن القرارات والخطط لم يتم اتخاذها بحرص ومستولية واتزان، وفي هذا إشارة في حالات معينة إلى انعدام القدرة الفنية أو انعدام الصلحية الذي يصل إلى حد الإخفاق.

١- لابد من الإشسارة هنا إلى وجسود فسارق بن الأهداف والغايات وأن المسألة ليست مجرد تكرار أو اختلاف في المفردات أو استخدام للمترادفات لدواعي البلاغة أو غيرها. فالغايات هي أهداف أكثر اتساعاً. وسوف نوضح هذا الأمر أكثر في موضع لاحق.

٢- نظرية الألعاب: هي نظرية وضعها العالم الأمريكي المجري جون فون نيومان وهي عبارة عن تحليل رياضي لحالات تضارب المصالح بغرض الإشارة إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل الظروف المتاحة تؤدي إلى الحصول على النتيجة المطلوبة.

# شهادة من جحيم لبنان: "رأيت وجوهاً متفحمة" 🗖 بقلم: ميئة تحرير الموقع

ربما يكون الجـمـهـور الإسـرائيلى قـد نسى أصـداء حرب لبنان الثانية، ولكن بالنسبة لهـؤلاء الذين شـاركـوا فـيـهـا، وفقـدوا رفاقـهم المقـربين، فإن الحرب لا تزال بمثابة جرح غائر يأبى أن يندمل.

يهوناتان كوهين، قائد دبابة أصيب إصابات خطيرة في تلك الحرب وفقد ثلاثة من رفاقه، قسرر أن يحاول التعامل مع كوابيس الحرب عن طريق تدوين التجارب القاسية التي مر بها.

ولكن ما بدا كخطوة علاجية، سرعان ما تحول إلى انتاج أدبى كامل ويوميات شخصية مؤلمة للحرب، ويعرض الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف للمرة الأولى الفصل الأول من كتاب "لم أصل إلى الليطاني"، الذي صدر قبل بضعة أيام عن دار نشر "مكتبة معاريف"، وهو الكتاب الذي يتضمن توثيقا مفزعا للأيام الأخيرة في حياة الأصدقاء الثلاثة الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب،

"بوم..." انفجار هائل آخر بجوارنا دبابة عامیت، (ج-۱)، التی کانت تقف أمام دبابتنا ، اخترقتها قذیفة أحدثت إصابة مباشرة فی کامیرا المدفعجی وعدساتها وکل الأزرار الأخری التی یستخدمها . کل الحطام تطایر مباشرة أمام وجه جرنیتسا – مدفعجی الدبابة (ج-۱) .

كانت القديفة على بعد سنتيمتر واحد من وجه جرنيتسا، وأصيب بكل الشظايا الناتجة عن الانفجار، فقد جرنيتسا وعيه على الفور، وأصبح وجهه شبه متفحم من دوى الانفجار، كما اخترقت إحدى الشظايا ضلوعه وكسرتها، بينما كسرت شظية أخرى كتفه، واخترقت ثالثة كليته وثقبتها، وكسرت له فقرة في

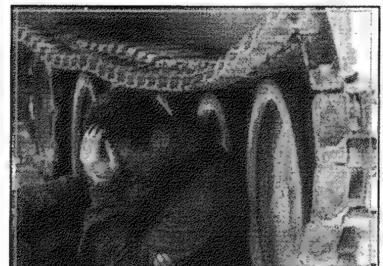

الظهر .

كانت هذه بحق إصابات مميتة. كما تطايرت شظايا القذيفة باتجاه عاميت، قائد الدبابة الذى أصيب هو الآخر إصابات بالغة: حروق فى كل جسده ووجهه. كان وجهه أسود كالفحم، كما اخترقت إحدى الشظايا رئته وثقبتها.

#### "عرفت أنه سيكون هناك المزيد من الجرحى والقتلى":

كان الدم والدخان يملآن الدبابة كلها. تسربت الغازات

السامة الخاصة بأجهزة الإطفاء واستنشقها أعضاء طاقم الدبابة. "أصبت بصاروخ مضاد للدبابات! الدبابة تحترق! جرنيتسا يموت! نحن بحاجة إلى مساعدة"، هكذا صرخ عاميت عبر جهاز اللاسلكي دون أن ينتظر إجابة، حيث أمر كل رجاله على الفور قائلا: "انتشروا! اخرجوا من الدبابة".

صرخ الملقم (الملقم هو الذي يقوم بتعبئة ذخيرة الدبابة) قائلا: "ماذا عن جرنيتسا ..؟ جرنيتسا يموت".

"سنخرجه فيما بعد، اخرجوا الآن"، هكذا أمرهم عاميت، وبالفعل، خبرجوا من الدبابة خلال ثوانى معدودة ورأيت عامود دخان ضخم يتعالى منها، ارتجت الدبابة على جانبيها بقوة من جراء الانفجار، وضعت رأسى بين يدي، وعبرفت أنه سيكون هناك المزيد من الجرحى والقتلى، رأيت دبابة أباشا – التى كانت تقف أمام دبابة عاميت - تطلق قذيفة باتجاه القرية، وعلى الفور أدرك أباشا أن الدور عليه في الإصابة.

"جرنيتسا لازال في الدبابة..! جرنيتسا يموت..! يجب إنقاده" هذه كانت أصوات الملقم والمدفعجي اللذين صدرخا في أباشا مطالبينه بضرورة إنقاد

جرنيتسا. سارع أباشا بإصدار أوامره لديما، أحد جنود الكتيبة الهندسية الذين كانوا ضمن طاقمه، لكى يخرج ويحاول إنقاذ جرنيتسا. ولكن أباشا واصل في تلك الأثناء إطلاق النار باتجاه القرية.

#### لم يتبق منه أى شيء:

خرج ديما كالفهد من الدبابة. كانت دبابة عاميت شبه ملتصقة بدبابة أباشا، حيث كان لا يفصل بينهما إلا متر واحد من الخلف، صعد ديما إلى أعلى، ونظر عبر قمرة السائق، فرأى حننئيل – سائق الدبابة – يحاول إنقاذ جرنيتسا، ورغم أن جرنيتسا فقد الوعي، إلا أن ديما لاحظ أنه لا يزال يتنفس.

بعد بضع دقائق، خرج جميع طاقم الدبابة (ج-١). ارتمى يارون، ملقم الدبابة، إلى جوارى وهو يلهث بشدة. "يوناتان، جرنيتسا يموت ١٠٠٠ إنه لا يزال في الدبابة إنني أقول لك لم يتبق منه أي شيء" . كان بالكاد يستطيع التقاط أنفاسه، وكان يسعل بشدة .

قلت لياورن: "تعالى معي، سنذهب لإنقاذ جرنيتسا". فجأة نسيت أننى لا أستطيع التقاط أنفاسي، نسيت أن يدى محروقة تماما. كيف أشفقت على نفسى بهذه الصورة..؟ على أية حال، لازلت حيا أتتفس، كنت أعتقد أننى في أسوأ وضع يمكن لإنسان أن يصادف في العالم. ليس هناك من يعانى مثلي، وفجأة، أسمع بأن جرنيتسا مات.

وهنا سألت نفسي: لماذا إذن البكاء .. ؟ أنا في وضع ممتاز .. !!.

#### ♦ إنسان متفحم يركض:

بدأت فى الركض مع يارون باتجاه دبابة جرنيتسا، رأيت فى الطريق جنديا فى حالة خطيرة، كانت يداه ورجلاه وكل جسمه محروقا، كان أسود كالفحم، ركض باتجاهنا رافعا يديه، لم أستطع أن أحدد هويته رغم أن متراً واحداً كان يفصلنى عنه.

سألته: "من أنت..؟".

فأجاب: "أنا عاميت"، ولاحظت أنه فى حالة رعب، سألته: "عاميت! قائد الدبابة (ج-١)"،.؟، لم أصدق أنه الشخص الذى يقف أمامى،

تطلعت في وجهه، صورته لا يمكن أن تفارق مخيلتي طيلة الحياة، إنسان متفحم تماما يركض بين الدبابات، شعرت برجفة تسرى في كل أوصالي، سألته بعد أن هدأ روعى قليلا: "ماذا عن جرنيتسا،؟"، فأجاب قائلا: "إنه لا يزال في الدبابة، أعتقد أنه لم يعد على قيد الحياة".

قلت لنفسي: "أنا لا أصدق ذلك، إننى أعرفه منذ أن التحقت بالسرية العملياتية قبل تسعة أشهر، كيف يموت..؟. لا يعقل أن يكون قد مات الآن". لم أستطع استيعاب ما سمعت.

صحت في يارون قائلا: "يارون، يجب علينا أن نذهب إلى دبابتهم وأن ننقذه"، وشرعت في الركض ثانية. لم أعرف من أين واتتنى القوة لفعل ذلك، ولكننى كنت مصمما على الوصول إلى الدبابة وإنقاذه من هناك.

واصلنا الركض، وعندما اقتربنا من الدبابة، رأينا ديما، هو والسائق حننئيل، يحاولان إخراج جرنيتسا عبر كابينة السائق، بمجرد أن رآنا ديما، صاح قائلا إن كل شئ على ما يرام. "نجحنا في إنقاذه، أعتقد أنه فقد الوعى، تستطيعان العودة إلى دبابتكما الآن".

التقطنا أنفاسنا، ثم استدرنا إلى الخلف عائدين إلى الدبابة، بينما قاما ديما وحننئيل بجر جرنيتسا باتجاه دبابة أباشا. كانا يركضان، وعندما نزلا من الدبابة، انزلق جرنيتسا من أيديهما ووقع على الأرض، سمعتهما يصرخان في بعضهما، ثم رفعاه وواصلا الركض حتى الدبابة.

سألهما أباشا وهما يدخلانه إلى الدبابة: "كيف حاله..؟".

حاول ديما التوضيح قائلا: "إنه فاقد للوعي، لا أعرف إصاباته على وجه التحديد، ولكن يبدو أنه فقد كميات كبيرة من الدم، يجب أن نأخذه بسرعة إلى الطبيب"، أرقده ديما على المقعد الخلفي في الدبابة، بينما واصل أباشا إطلاق النار باتجاه منازل القرية، للتغطية على شاى وحاييم.

"(ج-۱) أصيب بصاروخ ..!" هكذا سمعنا شاى يصرخ في جهاز الاتصال الخارجي عندما رأى الدخان يتصاعد من دبابة عاميت . لم يكن لديه فكرة عن مصدر هذه الصواريخ التي تتساقط . ونحن أيضا لم تكن لدينا فكرة . وقد حاول هو وأباشا تحديد مصدر هذه الصواريخ من منازل القرية ، ولكن دون نجاح . لم نتصور أبدا أن النيران آتية من اتجاه آخر تماما ، من الغابات الكثيفة التي كانت تغطى الجبال خلفنا ، وتحديدا من المنطقة التي كانت تغطى الجبال خلفنا ، وتحديدا من المنطقة التي كنا على ثقة بأنها آمنة ، حتى قبل وصولنا إلى هناك .

انتاب أباشا حالة من التوتر نظرا لعدم حصوله على إذن بإطلاق النار في كل الاتجاهات وعلى كل منازل القرية. "لا يعنيني أي شيء الآن! سأطلق النار في كل الاتجاهات. لا نتعرض لهجوم صاروخي، الدور على في الإصابة! سأقوم بإطلاق النار"، هكذا صرخ أباشا عبر جهاز اللاسلكي وأخذ يطلق قذيفة تلو الأخرى.

#### کمین محکم:

كل قذيفة دمرت منزلا هناك. كان الأمر يحتاج إلى شجاعة فائقة لفعل ذلك. كان أباشا يعلم أننا في مرمى إطلاق النار، ولكنه لم يعرف من أين ستأتى الصواريخ

بالضبط، كان من الواضح بعد أن أصيبت دبابتنا ودبابة عاميت أن أباشا هو التالى في الدور، ولكن هذا لم يعقه عن الوقوف مكشوفا هناك ومواصلة إطلاق النار.

"أيها المدف عجي، هل ترى المنزل الذي في مواجهتنا..؟".

"نعم، أراه"،

أمره أباشا قائلا: "أطلق النارا"، فانطلقت قذيفة أخرى من الدبابة.

كانت المشكلة أن العدو الحقيقى لم يكن هناك. ليس فى هذه المنازل، حزب الله أعد لنا كمينا محكما، دبابتان احترقتا وأباشا عالق فوق الجبل ولا يستطيع التقدم لأن طريق الدبابة أصبح غير ممهد، كما لا يستطيع الرجوع إلى الخلف لأن دبابتى ودبابة عاميت كانتا تسدان الطريق.

لم يكن أمامه شيئا يفعله سوى إطلاق النار، كان حاييم عالقا على مسافة عدة أمتار من الدبابات، وكان معه مدفعا رشاشا مكسورا، أما شاي، فقد ظل لبضع ساعات بمفرده، بين المنازل، معزولا عن باقى الدبابات ولا يعرف ماذا يحدث لمقاتليه.

#### لم يكن الأمر بهذه البساطة:

الأمر الآن أصبح مسألة وقت فقط حتى تصاب الدبابة التالية. يطلقون النار علينا من كل الأماكن التى اعتقدنا أنها أصبحت آمنة، حتى قبل وصولنا إليها. قبل دخولنا لبنان، قالوا لنا إنه لن تواجهنا أى صعوبات على الإطلاق في قرية غندورية. "عليكم فقط أن تمروا من هناك". كل شيء هناك آمن، القرية، والجبال والغابات المحيطة.

قالوا لنا: "أنتم فقط ستمرون بالقرية حتى تصلوا إلى الليطاني". هكذا، بهذه البسساطة، لم يكلف أحد نفسه عناء تصور وضع لا تبقى فيه بعد بضع ساعات غير دبابتين سليمتين فقط من سرية كاملة؛ وضع يُصاب فيه قائد الكتيبة بإصابات بالغة ويصبح فيه محور الحركة غير صالح؛ ويصبح قائد السرية معزولا عن جنوده؛ وضع يرقد الجنود فيه في حالة يرثى لها فوق جبل .. معزولين ومعرضين لنيران كثيفة دون أن تستطيع أي قوة الوصول إلى هناك لإنقاذهم، ودون أن يكون هناك طبيب يستطيع إنقاذ حياة المصابين، قالوا لنا إن الأمر سيكون بسيطا، ولكنه في الواقع لم يكن هكذا.

#### كرة نيران طائشة:

وحينها، حدث المكروه الأعظم. "أنا أواصل التقدم" – هكذا قال شاى لحاييم وبدأ التقدم باتجاه المحور، بموازاة منازل القرية، المدفعجى يصوب قذائفه باتجاه القرية، ولكن في الساعة الحادية عشرة صباحا، سمعنا

صوت انفجار قوي، إصابة مباشرة لصاروخين أسفرت عن هزة قوية وأعمدة دخان تتصاعد، الصاروخ الأول اخترق دبابة شاى عبر تلسكوب السائق، كان السائق محظوظا للغاية، حيث مر الصاروخ أمام وجهه مباشرة متجها ناحية اليسار، احترقت الأذن اليسرى للسائق تماما، ولكنه نجح في الخروج من الدبابة، من جانبها الشمالي.

أما الصاروخ الثانى فقد اخترق الدبابة ماراً مباشرة من تحت أرجل المدفعجى عيدو، أصاب الصاروخ صناديق القذائف التي كانت موجودة خلف عامي، فانفجرت، كان في الدبابة ٣٤ قذيفة، وقد انفجر جزء كبير منها، وبالطبع، انفجار كهذا لا يترك فرصة لنجاة أي من أفراد الطاقم.

كرة النيران التي أمسكت ببرج الدبابة، أصابت الملقم عامى إصابة مباشرة، ثم أصابت بعده عيدو والمدفعجي، أصيب كلاهما إصابات بالغة، كلاهما أصيبا بحروق لدرجة جعلت جلدهما بلون الفحم، لا يمكن أن نسمى ذلك مجرد حروق، لقد كانا محترقين لدرجة أنه لم يتبق من جلدهما شيئا.

#### ♦ "القائد أصيب":

الانفجار القوى أطاح بشاى من الدبابة. شاى – الذى ظل يقاتل طوال اليوم من برج الدبابة بينما الجزء العلوى من جسده مكشوفا – تطاير في الهواء من قوة الانفجار، وسقط بداخل بستان زيتون كان على مسافة خمسة عشر مترا أمام الدبابة، ارتطمت رأسه في الأرض بقوة فانكسرت رقبته، لم يكن هناك أى احتمال أن ينجو شاي من الانفجار، ومات في مكانه.

"القائد أصيب، أرى دبابة شاى تحترق..!"، هكذا صاح ناتى فى حاييم عبر جهاز اللاسلكي، كانت دبابة حاييم تقف بميل شديد، بشكل جعل السائق فقط هو الذى يرى دبابة شاي، كان حاييم لا يستطيع رؤيته، ناتى كان أول من رأى الانفجار.

"هل أنت متأكد ..؟"، سأل حاييم.

"نعم، نعم، لقد احترق! لقد احترق! دبابته تحترق!"، هكذا صرخ ناتى وكان يبدو من هيئته أنه لا يصدق ما تراه عيناه.

"هذا غير معقول، القي نظرة أخرى".

عاد ناتى ليقول: "نعم، نعم حاييم، دبابة شاى دُمرت، فى البداية، فقدنا قائد الكتيبة، والآن ها نحن نفقد قائد السرية، نحن عالقون هنا ولا نستطيع التحرك، ربي، إلى أين سينتهى بنا المطاف، ؟ . حاول حاييم أن يستوعب هذه البشرى السيئة.

# قرار الأمم المتحدة الذكي

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٧/١١/٢٨ بقلم: يوري أفنيري

استيقظت من نومى على ضوضاء بسبب أحداث شغب نشبت في الخارج، وكانت تعلو خلالها من لحظة إلى أخرى أصوات كتير من الأشخاص المتحمسين، كان يبدو الأمر كما لو أنهم يشعرون بسعادة بالغة، وقد اختلست نظرة من خلف باب غرفتي في الفندق، وبشرني عدد من الأشخاص السعداء بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في

هذه اللحظة قرار التقسيم.

عدت إلى غرفتى وأغلقت الباب، فلم تكن لدى رغبة للمشاركة فى هذه السعادة، كان ذلك فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٤٧، ذاك اليوم الذى قلب حياتنا رأساً على عقب.

ولكن لماذا تملكنى في هذا التوقيت تحديداً إحساس بالعزلة، والغربة وتحديداً الحزن..؟ لقد شعرت بالحزن لأننى كنت أحب الأرض كلها – نابلس والخليل وتل أبيب وروش بينا. شعرت بالحزن لأنى أدركت أن دماءً ستراق، كثيراً من الدماء ستراق، ولكن السبب الرئيسى كان يتمثل في وجهة نظرى السياسية.

كنت أبلغ حينها (٢٤) عاماً، وقبل ذلك بعامين قمت بتأسيس تيار سياسي- فكرى مع مجموعة من أصدقائي، أثار ردود فعل صاخبة في المستعمرة العبرية. فقد اعتبرت أفكارنا، التي حظيت بصدى قوي، أقوال تكفيرية صارخة. فقد نشر تيار "أرض إسرائيل الصغيرة" الذي أصدر من حين لآخر كتيب يحمل عنوان "في صراع" (وبناء على ذلك اشتهرنا باسم "جماعة في صراع")، نظرية ثورية مبادؤها:

- نحن، أبناء الجيل الصغير الذى نشأ في أرض إسرائيل، نمثل أمة جديدة.

- وفقا للغتنا وثقافتنا، يجدر تسميتنا الأمة العبرية.
- الصهيونية أفرزت هذه الأمة، وبهذا فإنها أنهت دورها التاريخي.
- اعتباراً من الآن لا وجود للصهيونية مرة أخرى. فهى تعوق التطور الحر للأمة الجديدة ويجب تفكيكها، مثلما يزيلون العيوب بعد بناء المنزل.
- الأمة العبرية الجديدة هي بالفعل جزء من الشعب اليهودي على غرار الأمة الأسترالية الجديدة، التي تعتبر جزءاً من الشعب الأنجلوسكسوني ولكن لديها هوية خاصة، ومصلحة وثقافة جديدة.

الأمة العبرية الجديدة تنتمي إلى أرض إسرائيل.



وهى شريك طبيعى مع الأمة العربية التى تتتمى أيضا لأرض إسرائيل. هاتان الحركتان القوميتان يتمسكان بأرض إسرائيل ويجب عليهما قبول تاريخ أرض إسرائيل فى كل مراحله، منذ الثقافة السامية القديمة وحتى الآن.

- الأمة العبرية الجديدة لا تنتمى إلى أوروبا ولا إلى "الغرب"، وإنما لقارة آسيا و"للوسط السامى"

- وهو المصطلح الذي وضعناه حينها للتحفظ على المصطلح الأوروبي الاستعماري "الشرق الأوسط".

- يجب على الأمة العبرية الجديدة الانخراط فى هذا الوسط، كشريك كامل متساوى فى الحقوق. وسوياً، مع كل أمم الوسط السامى، فإنها تتطلع لتحرير هذا الوسط من الإمبريالية الاستعمارية.

وقد جعلتنا وجهة النظر هذه نرفض تماما خطة التقسيم، وقبل صدور قرار الأمم المتحدة بشهرين في سبتمبر ١٩٤٧، أصدرت كتيباً تحت عنوان "حرب أم سلام في الوسط السامي" وطرحت فيه خطة مضادة: تندمج الحركة القومية العبرية والحركة الوطنية العربية –الفلسطينية في حركة واحدة ويقيما في كل الأرض دولة مشتركة، يتم تأسيسها على حب الأرض (الوطنية بمفهومها الحقيقي).

وكانت هذه الفكرة بعيدة عن خطة الدولة "ذات القوميتين"، والتي كان لديها أنصار في تلك الأثناء، مثل جماعة "مجنس بوبر" (١)، وحركة "الحارس الصغير" (٢). لم أكن أؤمن بهدذه الخطة على الإطلاق، فسلا يمكن لقوميتين، كل واحدة منهما لديها قومية خاصة، أن يتعايشا سوياً في دولة واحدة، وقد كانت رؤيتنا تستند إلى خلق قومية مشتركة جديدة، يوجد بها عنصر عبرى وآخر عربي،

وقد ترجمنا ملخص الكتيب بسرعة إلى الإنجليزيه والعربية، وتوجهت بنفسى إلى يافا لتوزيعه على هيئة تحرير الصحف العربية، ولم تكن يافا مثلما كنت أعرفها، حينما كان جزء من عملى (موظف في مكتب محاماة) في مكاتب حكومية هناك، وقد شعرت بوجود مناخ كئيب وسوداوي.

وقبيل قرار الأمم المتحدة، قررنا إصدار طبعة خاصة من كتيب "في صراع" يكون مخصص كله ضد التقسيم، لم أستطع النوم، ونهضت بانفعال في هذا الوقت ونظمت شعراً، نشر بعد يومين في تلك الطبعة الخاصة، وكان أول بيت في تلك القصيدة:

أقسمت لك أيها الوطن يوم سقوطك المرير، بأن تكون عظيماً وموحداً، وأن تنهض من التراب، وسيبقى الجرح القاسى مفتوحاً في قلب أبنائك حتى ترفع رايتك من البحر وحتى الصحراء". وقد قام أحد أصدقائنا بتأليف لحن، وأنشدناها عندما لم نستطع تحقيق حلمنا، وفي اللحظة التي صدر فيها قرار الأمم المتحدة، كان واضحاً لي أن عالمنا قد تغير دون اعتراف به، وانتهت فترة قديمة وبدأت فترة جديدة، ليس فقط في حياة أرض إسرائيل، وإنما في حياة كل واحد منا، وتوقفنا عن لصق إعلانات كبيرة على لوحات وتوقفنا عن لصق إعلانات كبيرة على لوحات الإعلانات، كنا نحذر فيها من مغبة نشوء "فتتة طائفية سامية"، ولكن الحرب كانت قد نشبت بالفعل، ففي اللحظة التي أطلقت خلالها الرصاصة الأولى، تبددت

إمكانية إقامة دولة واحدة مشتركة وموحدة. اننى أفت خبر بقدرتى على التكيف بسرعة مع التغييرات المتطرفة، وربما يرجع ذلك لكونى قد تغيرت تماما وكلياً، عندما تولى هتلر زعامة ألمانيا، فقد كنت حينها في التاسعة من عمري، وكل شيء كان يسبقه مات في نظري، وبدأت حياة جديدة تماماً في أرض إسرائيل، وفي الـ٢٩ من شهر نوفمبر سنة ١٩٤٧ أدركت أنه سيحدث لي وللجميع أمراً مشابهاً لذلك.

هناك مقولة مأثورة مفادها: "يمكن أن تصنع من البيضة العجة، ولكن لا يمكن أن تصنع من العجة بيض". إنها مقولة مبتذلة لكنها صحيحة للغاية، فحينما نشبت الحرب العربية – العبرية، ماتت فرصة عيش شعبين سوياً في دولة واحدة، حيث إن الحروب تخلق واقعا جديداً.

لقد خدمت فى "كتائب دفاعية" سبقت تشكيل الجيش الإسرائيلي، وكجندى فى فصيلة كوماندوز خاصة تسمى "ثعالب شمشمون"، شهدت الحرب كما هى بمرارتها وقسوتها دون إنسانية، وقد واجهنا فى البداية جنود فلسطينيون وبعد ذلك واجهنا جيوش العالم العربي، ومررت على عشرات القرى العربية التى تركت فى أوج المعركة، وكذلك القرى التى طرد سكانها بعد الاحتلال،

هذه تعد حرباً عرقية. فلم يبقا خلال الأشهر الأولى عربى وراء خطوطنا، ولم يبقا أى يهودى وراء خطوط العرب. وقد ارتكب اليهود أعمال فظيعة، فقد شاهدنا في الصور مع بداية الحرب رؤوس أصدقائنا المقطوعة محمولة على السنكات في البلدة القديمة بالقدس، ورأينا المذبحة التي ارتكبها أعضاء تنظيم "إتسيل" و"لحي" في دير ياسين، وفي النصف الأول من الحرب أدركنا أننا إذا سقطنا في الأسر، سيتم ذبحنا. كما أدرك المقاتلون العرب أن هذا سيكون مصيرهم أيضاً.

وكلما طالت الحرب، كانت تزداد قناعتى بأنه توجد حقا أمة عربية فلسطينية، يجب أن يتوصل شعبها إلى سلام في نهاية الحرب، وأن السلام يجب أن يعتمد على

شراكة بين كلتا الدولتين، وقد عرضت فكرتى في عدة مقالات نشرت خلال الحرب في صحيفة هاآرتس، وفور انتهاء المعارك، وعندما كنت لا أزال في الخدمة كأحد جرحي الحرب، التقيت مع شابين فلسطينيين (أصبحا الآن عضوي كنيست) حتى أمهد الطريق لتحقيق خطتي، لم أتخيل أنه بعد مرور ٦٠ عاماً سيبذل نفس الجهد الذي كنا نبذله بكل قوة،

إننى لست إنساناً يشعر بالحنين إلى الوطن، وإننى أنظر إلى الوراء تجاه الأفكار التى كانت تراودنى خلال فترة شبابى وأحاول تحليل ما كان وما تبقى، وقد كانت أفكار "مجموعة في صراع" ثورية وجريئة - ويا ليتها كانت تحققت، وفي نظرة إلى الوراء، يتضح لى أن فكرة الدولة المشتركة كانت غير واقعية عندما قمنا بطرحها، وقد كان في الإمكان تحقيق ذلك قبل جيل أو جيلين، ولكن في منتصف الأربعينيات أدت تطورات الوضع إلى السير في اتجاه آخر، ولم يكن هناك مفر من قرار التقسيم.

إننى واثق من أننا كنا على حق فى وجهة نظرنا السرية، ويجب علينا أن نتعايش مع المجال الذى نعيش فيه، والتعاون مع الحركة الوطنية العربية والتوصل إلى شراكة مع الأمة الفلسطينية، وطالما أننا نعتبر أنفسنا جزءاً من أوروبا أو الولايات المتحدة، فإننا لا نستطيع التوصل إلى سلام، في الوقت الذي نعتبر فيه أنفسنا جنوداً في الحملة الصليبية العالمية ضد الثقافة الإسلامية والشعوب العربية،

وعندما قانا حينها، قبل قرار التقسيم: الشعب العربي- الفلسطينى قائم، كذلك بعد مرور ٦٠ عاماً واجه فيها صعابا جمة، فإن الشعب الفلسطينى يتمسك بأرضه بشدة أكثر من أى شيء آخر، صحيح أن الحلم الذى نعيش فيه سويا في دولة واحدة قد مات، ولن يبعث من جديد، ولكن لا أشك أنه بعدما تقوم دولة فلسطين، فإن الدولتين ستعثران على الطريق الصحيح للعيش سوياً في شراكة وطيدة. والجدران ستسقط، وستزال الأسيجة، وستفتح الحدود وسيتغلب واقع الدولة المشتركة على كل العوائق. وسيرفرف علما الدولتين جنبا إلى جنب.

لقد كان قرار الأمم المتحدة في الـ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ أحد القرارات الذكية جدا في تاريخ هذه المنظمة العالمية، ومثلما كنت أعارضه حينها بشدة، فإنني أعترف بذكائه،

۱- جماعة مجنس بوبر: هو تحالف للسلام يتزعمه مارتين بوبر ويهودا مجنس، اللذان فضلا إقامة دولة مزدوجة القومية في كل أراضي فلسطين - أرض إسرائيل،

٢- حركة "الحارس الصغير": مجموعة من الشباب الإسرائيلي كانوا يؤيدون فكرة إقامة دولة واحدة في أرض فلسطين -- أرض إسرائيل.

فى مطلع عام ١٩٦١ كانت حياة ديفيد ليطمان تسير فى هدوء، وكان آنذاك يبلغ من العمر الثامنة والعشرين، ينتمى لعائلة يهودية بريطانية ثرية، وخبريج مدرسة أنجليكانية عريقة، وقبل ذلك بعام تزوج من جيزل، من عائلة يهودية، هاجرت من مصر لبريطانيا (تعرف حاليا بأنها أديبة ومؤرخة تعمل فى مجال تاريخ اليهود فى الدول الإسلامية، وتدعى "بت أور"). وبعد سنوات ولدت الابنة الأولى، ديانا، وانتقلوا للعيش فى سويسرا. هناك اعشزم ليطمان مواصلة عمله فى مجال العقارات العائلية، لكنه كان لديه متسع من الوقت حيث ترك له والده المال، وتضرغ لقراءة كتاب الصحفى ويليام شيرر والده المال، وتضرغ لقراءة كتاب الصحفى ويليام شيرر "صعود وهبوط الرايخ الثالث".

وهو يقول إنه لم يشعر بالراحة عند قراءة هذا الكتاب: "سألت نفسى سؤالين: ماذا كان ينبغى على فعله في تلك الأيام كيهودى يعيش في دول محايدة مثل سويسرا والسويد..؟ وماذا يمكننى فعله أيضاً الآن من أجل الشعب اليهودي..؟"، وقد قرر التردد على أبواب كل التنظيمات اليهودية في جنيف ومطالبتها بتكليفه بمهام، وكلها قالت له إنها ليس لديها مهام له، وحينها، عندما كاد يُصب بالياس، توجه لمنظمة OSE غدمار اختصار فرنسى لمنظمة "العمل والأمن لليتامى")، التي كانت تممل في مجال إنقاذ الأطفال اليهود في عصر النازية وما بعدها.

وقد كان ليطمان بمثابة هدية من السماء بالنسبة لمدير المنظمة البروفيسور جاك بلور، وقبل يومين توجه إليه مبعوث الوكالة اليهودى في سويسرا، نفتالي بار جيورا، وطلب منه المساعدة في إيجاد متطوع لمهمة سرية لإخراج أطفال يهود من المغرب، ومنذ عام ١٩٥٦، وبعد أن حصلت المغرب على استقلالها من فرنسا، حظرت السلطات هناك مغادرة اليهود الدولة، وقد عاني الكثير منهم من التحرش، ولذا نظم الموساد عملية تهجير سرية، ولكن في يناير ١٩٦١ حدثت كارثة: فقد غرقت سفينة المهاجرين "إيحوز"، أثناء مغادرتها للمغرب تحت جنح الظلام، مما أسفر عن موت ركابها البالغ عددهم ٤٤ (حوالي نصفهم من الأطفال).

وقد ظهرت الحاجة لإيجاد مسار جديد، ولذا فقد ابتدع أفراد الموساد الفكرة التالية: يتنكر مبعوث المنظمة في هيئة ممثل لمنظمة سويسرية إنسانية ويشوجه للسلطات المغربية ويطالبها بالموافقة على قضاء مئات الأطفال المغاربة (ولاسيما اليهود) إجازة في سويسرا.

صحيح أن الأطف ال الذين سيق وم المتطوع، الذي سيمكث في كازابلانكا، بجمعهم سيصلون لسويسرا، إلا أنهم سيواصلون طريقهم بعد فترة إقامة قصيرة إلى إسرائيل.

ولذا، كان المطلوب شخصية تتناسب هيئته وسيرته مع شخصية ممثل منظمة إنسانية سويسرية، وكان ليطمان، طويل القامة والشرى وذو الشقة بالنفس، مناسباً، وهكذا ظهرت عملية "مورال"، التي في إطارها تم تهجير ٥٣٠ طفل يهودي لإسرائيل من المغرب، ومن المقرر أن تعرض القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلي يوم الأحد القادم فيلماً وثائقياً عن هذه القضية.

ويحكى جاد شاحر، مبعوث شئون الهجرة بالموساد في المغرب آنذاك، أنه كان من الأفضل الحفاظ على سرية هذه العملية ومنع ليطمان من الإدلاء بطريق الخطأ (أو في التحقيقات) بمعلومات إضافية: "خلال العملية لم يكن يعلم أنه يعمل لحساب الموساد، وكان يعتقد أنه يعمل لحساب الموساد، وكان يعتقد أنه يعمل لحساب الوكالة اليهودية، وأن جماهير الأطفال والآباء الذين ترددوا على باب مكتبه في كازابلانكا جاءوا بعد مطالعتهم للإعلان الذي نشره في الصحف المغربية. هذا فضلاً عن النشاط الذي قمنا به من منزل لآخر بين أبناء الجالية اليهودية".

وبالإضافة إلى الصعاب التي تسبب فيها نظام الحكم المغربي، لم يكن الفصل بين أطفال صغار وآباءهم أمراً سهلا. ومن أجل إغرائهم تعهد لهم مبعوث الموساد بأن من سيرسل أطفاله سيتم وضعه في قائمة الكبار المنتظرين للهجرة، وقد كان هذا حافزاً قوياً، ولكن مسألة الحسم لم تكن سهلة، ويحكى يوسى شاحر (لا علاقة بينه وبين جاد شاحر)، أحد الأطفال الذين تم تهجيرهم خلال عملية مورال: "تم تسجيل بعض أصدقائي في قوائم الهجرة، وكنت أرغب في ذلك بشدة، وخاصة أن بعض أفراد عائلتي كانوا قد هاجروا من قبل وكنت مسئول عن تسلم رسائلهم. لكنني علمت أن والدى لم يوافقًا، لأنني كنت الابن الأكبر وأبلغ من العمر أحد عشر عاماً فقط، في مرحلة ما لم يكن بالإمكان إخفاء الأمر على والدي، وحضر مبعوث الموساد للحوار معهما، وكانت هذه محادثة غير بسيطة، لكن في نهاية الأمر وافق والدي -أعتقد أن ذلك حدث بسبب أنه أدرك أننى إذا لم أسافر فإن العائلة كلها قد لا تسافر أبداً، لأنه كان

يرفض التنازل عن متجره، وعندما وافق، لم يكن في حاجة للحصول على موافقة والدتي، فقد كان هو صاحب القرار".

وتتذكر الأم راحيل صباح قصة أخرى: كنت أرغب في الهجرة لإسرائيل، لأن معظم أفراد عائلتي كانوا يقيمون في إسرائيل، وبقيت بمفردي. لكن زوجي كان يعارض، لأنه تاجر ويكسب جيداً، ويخشى ترك كل شيء. وكنت أعلم أنه لو هاجر أحد أبنائنا، فهناك فرصة لاقتتاع زوجي أيضاً. ولذا، وافقت على هجرة يوسي. وكان ينبغي أن تغادر معه إحدى البنات (تقرر محاولة إرسال شقيقين على الأقل من كل عائلة، حتى لا يكون الأطفال بمفردهم في إسرائيل) ولكن الأطفال كانوا في حاجة للحصول على تصديق من إدارة المدرسة، ومديرة المدرسة لم تكن في المغرب آنذاك، ومنذ أن هاجر يوسي، بدأ زوجي في الحديث عن الهجرة، وبعد عشرة أشهر كنا في إسرائيل".

لقد أدت حقيقة أن كل المسجلين في البرنامج من اليهود إلى إفسادها، فعندما وصلت القائمة إلى مكتب قائد محطة الشرطة في كازابلانكا، الذي كان من المقرر أن يوقع عليها، انفجر من فرط الغضب، وقال لليطمان: "هل تعلم أنك شريك في مؤامرة صهيونية، فكل هذه الأسماء يهودية". وقد اختلق ليطمان موقف مفاجئ وأعرب عن غضبه الشخصي: "هجمت عليه، وقلت له كيف تجرؤ على اتهامي بخدمة مصالح صهيونية. في غضون ذلك، أسرعت بلقاء أحد رؤساء جهاز الأمن غضون ذلك، أسرعت بلقاء أحد رؤساء جهاز الأمن موظف الشربي، كنت على علاقة قوية به، وشكوت له من موظف الشرطة الذي يثير المشاكل لهذه المبادرة الإنسانية الرائعة، ويجرؤ على اتهامي بالصهيونية".

وقد كان المشهد الذى أداه ليطمان مجدياً. فقد أمر الموظف الكبير موظف الشرطة بالتصديق على القائمة، وبدأت العملية. وقد ساعد رجال شرطة مغاربة الأطفال في شحن حقائبهم على الحافلات.

لكن لم تنتهى المخاطر هكذا، كان من الواضح مسبقاً أنه لا يمكن نقل كل مئات الأطفال الذين تم تسجيلهم في القائمة في عملية واحدة، حيث كانت الطائرات آنذاك صغيرة للغاية، ومجموعة واحدة كبيرة كان من المقرر أن تثير الشبهات. كان من المقرر أن يسافر الأطفال البالغ عددهم ٦٣٠ إلى فرنسا في سنة مجموعات منفصلة، ومن هناك إلى سويسرا للإقامة هناك لأسابيع، ثم إلى إسرائيل، صحيح أن المجموعة الأولى بدأت في الاحتشاد في دار ضيافة في سويسرا، إلا أن مبعوث الموساد آنذاك هناك، قرر أن هذه الإقامة بمثابة إهدار لمال دافع الضرائب الإسرائيلي، وينبغي

توجيه الأطفال مباشرة من مطار مارسيلها إلى إسرائيل، على حد قول جاد شاحر،

عندما وصلت المجموعة الأولى لإسرائيل، بدأت الشائعات تنتشر وأثارت دوائر يمينية عاصفة، سياسية وجماهيرية، بسبب سقوط أطفال متدينين من الدول الإسلامية في براثن التعليم العلماني، وقد تم الإعلان عن بعض هذه الأمور في الإذاعة الإسرائيلية، بينما كان بعض الأطفال، شأنهم شأن ليطمان وعائلته، مازالوا في المغرب، وهو ما كان سيعرض حياة الجميع للخطر، ويقول شاحر إنه حتى وقتنا هذا لا يدرك كيف وافقت الرقابة على نشر هذا النبأ في الإذاعة.

ومن حسن الطالع، لم يصل الجدل الدائر في اسرائيل في هذا الشأن إلى علم السلطات المغربية، ولكن المخاوف أدت إلى تقليص العملية وإلغاء تهجير إحدى المجموعات الستة، وهكذا غادرت خلال العملية خمس مجموعات فقط يبلغ عددها ٥٣٠ طِفلاً.

ويقول يوسى شاحر إنه لم يندم أبداً على مغادرة عائلته ضمن هذه العملية: كنت أشعر بلحظات من الحزن، ولاسيما لأننى لم أكن في المغرب عند إنجاب شقيقي الأصغر، لكننى لم أندم أبداً. تم إرسالي إلى مدرسة داخلية رائعة تابعة لحركة الشبيبة، وتلقيت تعليم رائع هناك، وهو ما غير حياتي كلها للأفضل". وتشعر والدته بالحزن لأنه تلقى تعليما علمانياً وأصبح علمانيا، لكنها لا تشعر بالندم أيضاً: "بسبب هجرته، وافق زوجي على الهجرة وبعد عشرة أشهر كنا جميعا في إسرائيل".

انتهت العملية في يوليو ١٩٦١ . وبعد أشهر فقط، في سبتمبر، توصلت السلطات الإسرائيلية والمغربية إلى اتفاق سرى ينص على تهجير كل يهود المغرب بشكل مشروع (ولكن غير رسمي)، في إطاره تدفع إسرائيل للمغرب ١٠٠ دولار نظير كل مهاجر، وقد هاجر ١٠٠ ألف مهاجر من المغرب في الفترة ما بين عامي ١٩٦٢ و١٩٦٤ . ويقول الصحفى شموئيل سيجف، الذي ألف كتاباً في الثمانينيات عن عملية الهجرة هذه وأطلق عليها "عملية ياخين"، إنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين العمليات: "العلاقة الرئيسية هو أن عملية مورال كانت من ضمن العوامل التي أقنعت الملك الحسن الثاني بأن بلاده مرتع للإسترائيليين، ومن الأفضل أن يتوصل معهم لاتفاق يخدم مصالحه. وكان آنذاك حاكماً حديثاً، وبلا خصوم كثيرين، وكان في حاجة للمساعدة، وقد زوده الإسرائيليون بالمال، والأهم أننا ساعدناه في تنظيم أجهزة الأمن المغربيسة وزودناه بمعلومات مهمة عن أعداءه الداخليين".

ومن تم نسيانه هو ليطمان، بطل عملية مورال، رغم أنه لم يطلب ولم يحصل على أجر نظير عمله، باستثناء تمويل نفقاته في المغرب، وحتى وقتنا هذا يحكى بأسى أنه "بعد العملية، قدموا له دعوة لزيارة إسرائيل

مختارات إسرائبلية

ورحلة، فقلت لهم: لا تهدروا أموالكم. أرسلوا لى خطاب شكر فقط. وحتى هذا لم يفعلوه. بعد العملية بثلاثة أشهر، نظموا فى جنيف معرض للوكالة اليهودية خاص بالهجرة، ولم يرسلوا لى حتى دعوة. ولذا، قلت لزوجتى إننى لا أرغب فى السفر لإسرائيل. وفى عام ١٩٦٤ أقنعتنى بالذهاب لهناك رغم كل هذا، وأصر موشيه كول (رئيس قسم هجرة الشباب بالوكالة اليهودية أنذاك) على تكريمي".

غير أن رفع الظلم رسميا وعلنياً لم يتم إلا بعد سنوات طويلة، ففى عام ١٩٨٦، بعد مرور ٢٥ عاما على العملية، انعقد فى أشكلون (عسقلان) مؤتمر للأطفال المهاجرين فى إطارها، وتم دعوة الزوجين ليطمان (اللذين لازالا يقيمان فى سويسرا حتى وقتنا هذا)، حيث التقيا هناك بالأطفال الذين كبروا، وحصل ليطمان على شهادة تقدير رسمية مقابل العمل الذى قام به.

# كتاب جديد يكشف دور إسرائيل في اغتيال اثنين من شبكة

# تهريب المواد النووية الباكستانية

بقلم: ران بورات www.omedia.co.il المصدر: ۲۰۰۷/۱۱/۲۹

أوردت صحيفة "هيندوستان تايمز" (Times وكالمسعن كتاب جديد صدر في مطلع الشهر الماضي، جاء فيه أن "وكالة استخبارات إسرائيلية" نفذت في مطلع عقد الثمانينيات عملية كبرى كان الهدف منها القضاء على شبكة تهريب المواد النووية، التي كان يترأسها عبد القدير خان، الذي يعتبر أبو البرنامج النووي الباكستاني، وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة التي كان يتزعمها خان زودت إيران وليبيا، وربما أيضا دولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط، المتنولوجيا والعتاد اللازمين لتصنيع أسلحة نووية.

ويقول الصحفيان أدريان ليفى وكاثرين سكوت كلارك، مؤلفا الكتاب، أن مطاردة شبكة خان بدأ فعلياً فى أواخر عام ١٩٧٥، حينما كان عبد القدير خان يعمل باحثاً فى إحدى المعامل البحثية بالعاصمة الهولندية أمستردام، التى كانت تابعة لإتحاد (URENCO) وكانت متخصصة فى إنتاج المعدات اللازمة للصناعة النووية. ويتهم الكتاب – الذى يحمل عنوان "الخداع" –العالم النووى الباكستانى بأنه كان ضمن فريق سرى كان مسئولاً عن تطوير برامج جديدة لتسليح الرؤوس النووية، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الكتاب الجديد يؤكد المزاعم القديمة بأن شبكة التهريب النووية التى كان يتزعمها خان كانت تعمل بعلم النظام والمخابرات الباكستانية، وأنها كانت فى الواقع "شبكة السلطة".

وحسب الكتاب، فإن قراراً بسرقة هذه البرامج كان

نابعا من دوافع وطنية. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام ١٩٧١، فقدت باكستان ثلث أراضيها في حربها مع الهند، وذلك من خلال اقتطاع الأراضي التي قامت عليها دولة بنجلاديش. ولذلك، طلبت دوائر عديدة في النظام الباكستاني تطوير وسائل لردع الهند في أي حرب مستقبلية بشكل يجعلها تدفع ثمنا باهظا عند الضرورة.

ويشير الكتاب إلى أن عدة جهات مخابراتية حول العالم كانت تتابع نشاط العالم الباكستانى عبد القدير خان، ومنها المخابرات الإسرائيلية، وهو النشاط الذى كانت تدعمه بعض العناصر داخل المخابرات الباكستانية. كما يكشف الكتاب عن نجاح المخابرات الإسرائيلية في رصد أحد شركاء عبد القدير خان، وهو شخص يدعى هاينز ميبوس ( (Heinz Mebus) عن مساعدة باكستان في عمليات تخصيب اليورانيوم اللازم لتصنيع القنبلة النووية.

ويقول مؤلفا الكتاب أن الاستخبارات الإسرائيلية هي التي تقف وراء اغتيال ميبوس، عن طريق زرع قنبلة داخل منزله، وحسب الكتاب، فقد جرت محاولتان لاغتيال ميبوس، حيث زُرعت في المرة الأولى قنبلة داخل منزله بمدينة إيرلانجن (Erlangen) الألمانية، ولكن ميبوس لم يكن موجوداً في المنزل حينذاك ولم يُقتل إلا كلبه، وفي المرة الثانية، نجحت عملية الاغتيال، ويقول المؤلفان إن ضباط الشرطة الألمانية ربطوا عملية ويقول المؤلفان إن ضباط الشرطة الألمانية ربطوا عملية

الاغتيال هذه بمحاولة اغتيال إدوارد جيرمان، أحد مديرى شركة كورا (CORA) الهندسية المستولة عن تزويد إسلام آباد بمعدات نووية عام ١٩٧٩ . وقد وقعت محاولة الاغتيال هذه في مدينة برن السويسرية في فبراير عام ١٩٨١ .

وفى معرض تعليق مسئولين هنود على ما ورد فى الكتاب، أكدوا أن الحديث عن تورط الاستخبارات الإسرائيلية فى عمليات الاغتيال هذه لم يفاجئوهم على الإطلاق. ورغم ذلك، يقول براجيش ميشرا (Brajesh) مستشار الأمن القومى الهندى السابق، إنه لا يمتلك معلومات موثقة حول تورط الاستخبارات

الإسرائيلية في تلك العمليات، وأوضح براجيش أن محققى الشرطة في مدينة برن السويسرية لم يفلحوا في فك لغز هذه العملية، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الجناة.

وعن سبب تسمية الكتاب بالخداع، يورد المؤلفان تفاصيل حول محاولات المخابرات الإسرائيلية لخداع أجهزة الأمن الألمانية والباكستانية والسويسرية وتحميل مجموعات مسلحة مؤيدة للثورة الإسلامية في إيران مسئولية تنفيذ عملية الاغتيال، كما قالا إن الشرطة السويسرية لم تنجح أبداً في إثبات أن إسرائيل هي التي تقف وراء محاولات الاغتيال هذه.



### توازن في ميدان السوق

افتتاحية هاآرتس ٢٠٠٧/١١/٢٥

يتزعم رئيس لجنة الدستور بحزب العمل، المحامى "موشيه شاحال"، مبادرة لإلغاء انتخابات الأوائل (الانتخابات التمهيدية) في حزبه (وفقاً للخبر الذي جاء في هاآرتس بتاريخ ١١/٢٣). أيضاً في "الليكود" هناك مبادرات لإلغاء انتخابات الأوائل.. ولكن السؤال: ما هو المقترح عوضاً عن ذلك..؟ هو أن تقوم لجنة منظمة بتصنيف المرشحين المزمع انتخابهم في الأوائل (كما كان يحدث في الماضي).

إذا كان البعض يرى أن وراء هذه المبادرات، أو على الأقل جزء منها، تقف مصالح سياسية ضيقة، إلا أنها كلها في الحقيقة تدل على الارتباك الذي ساد الهيئة السياسية الإسرائيلية حيال مسألة ماهية الوسيلة الأمثل لانتخاب قائمة المرشحين للكنيست.

على امتداد السنين هجرت الأحزاب اللجنة المنظمة لصالح انتخابات باللجان المركزية، إلا أن هذه الطريقة، التي كان من المفترض أن تكون عُرساً ديموقراطياً، حوَّلت الديموقراطية إلى سوق. فقد اقترنت الانتخابات بصفقات قبيحة وبقوائم تصفية، كما طلب من الوزراء وأعضاء الكنيست توفير وظائف ومناقصات وامتيازات أخرى لأعضاء اللجنة المركزية والظهور بالطبع في كل احتفال أسرى لديهم .. وعلى ذلك، حلت انتخابات الأواثل مشكلة استعباد أعضاء اللجنة المركزية للمنتخبين، لكنها خلقت مشاكل لا تقل صعوبة، إذ تتكلف الحملة الانتخابية أموالاً طائلة، الأمر الذي يمنح أفضلية واضحة للمرشحين الأثرياء أولمن يتحالف معهم، هكذا تخلق انتخابات الأوائل علاقات خطيرة بين رأس المال والسلطة . ، ولعل العشد الأخير يكون خير شاهد، حيث ارتبط قدر ملموس من قضايا الفساد بتمويل معارك انتخابية.

المشكلة التي عابت الانتخابات، سواء في اللجنة المركزية أو في الأوائل، هي افتقاد وجود آلية لتصحيح الأخطاء. فقد كان هناك أعضاء كنيست بارزون وجدوا صعوبة في أن يتم

انتخابهم بهذه الطرق، التى تتطلب حشد قوة سياسية أو دعاية جماهيرية كبيرة. هكذا تم إقصاء عضو الكنيست "آبا إيبان" عام ١٩٨٨ خارج قائمة "المعراخ"، وهكذا أيضاً وجد رئيس الكنيست عن حزب العمل "شيفح فايس" نفسه خارج قائمة الحزب عام ١٩٩٩.

فى الانتخابات الأخيرة، تحرك البندول مرة أخرى فى اتجاه اللجنة المنظّمة: إذ تم اختيار أكثر من نصف أعضاء الكنيست عن طريق لجنة منظمة أو زعيم حزب، بما فى ذلك أعضاء كتلتى "كاديما" و"يسرائيل بيتينو"، ورغم عيوبها، فقد دخل الكنيست، بهذه الطريقة، أكاديميون مرموقون ومسئولون كبار من الهيئة الأمنية، ثمة شك فى أنهم كانوا سيصلون عبر آليات الانتخابات الداخلية.

من الواضح أن الحرب الذي يريد ضعلياً حساة ديموقراطية لا يستطيع أن يقفل الشائمة في جلسات سرية، وسيضطر "كاديما" أيضاً إلى إجراء انتخابات مبكرة، لذا، من الأفضل أن تشكّل في كل حزب لجنة لتصحيح الأخطاء، ولشغل ما بين ١٠ إلى ٢٠٪ من القائمة بدلا من العودة إلى الطريقة البدائية الخاصة باللجنة المنظمة، على أن تكون هذه اللجنة مخولة بإعادة شخصيات بارزة تسربت من القائمة، وبفرض مفكرين، وريما أيضاً بحذف أشخاص ذوى ماض مشكوك فيه، منها. كما أن لجان تصحيح الأخطاء لن تكون وسيلة لهيمنة معسكر واحد على الحزب، فسيكون فيها تمثيل لكل أجنعة الحزب، ومن البديهي أن الحزب سيكون به مسئولون كبار سابقون، وستكون كل قرارات اللجنة في حاجة للمصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية للحزب، وهو ما سيفرض على أعضائها بذل جهد في التوصل إلى توافق من أجل الحيلولة دون وقوع تصارع دنيء داخل اللجنة المركزية. إن الديموقراطية في حاجة دائمة إلى توازنات وكوابح، ولجان تصحيح الأخطاء ستسهم بقليل من التوازن لكل طريقة انتخابات مبكرة.

### الوقف وليس التجميد

#### افتتاحیهٔ هاآرتس ۲۰۰۷/۱۱/۳۰

عندما يحذر "إيهود أولمرت" من أن العالم قد يفرض حلاً على إسرائيل على غرار جنوب أفريقيا إذا لم تقم دولتان جنباً إلى جنب، فإنه يقبل في واقع الأمر بالحجة القائلة بأن إسرائيل المتوسعة، بفضل تمدد المستعمرات، أصبحت شبيهة جداً بنظام الأبارتهايد، لذا فإن الموافقة على الانسحاب، أو ما يسمى باللهجة المرائية "تنازلات مؤلمة"، هي أقل إيلاماً من أي بديل.

السؤال هو فقط ما إذا كان يوجد في الزعماء الموجودين "إسحاق رابين" آخر قادر حقاً على وقف نهائي، وليس فقط تجميد، بناء المستعمرات حتى يتبقى للفلسطينيين أرض تقام عليها دولتهم..? يدل تصريح وزير الخارجية المصري، "أحمد أبو الغيط"، بأن الدول العربية سترد بخطوة إيجابية إذا جمدت إسرائيل البناء في المستعمرات، إلى أي مدى يعكر استمرار البناء علاقات إسرائيل مع محيطها القريب والبعيد،

لقد اعتادت أذن المواطن الإسرائيلي على سماع الأكاذيب حول "النمو الطبيعي" في المستعمرات، في هذا الصدد، ربما نذكر مقولة "آريئيل شارون" لـ"جورج بوش" في لقاء العقبة: "هل تتوقع منى أن أقول لنساء المستعمرين أجهضوا أنفسكن..؟!" وكأنه لا تتوافر حلول إسكان لهؤلاء الأطفال إلا في أراضي الضفة الغربية. ينبغي على حكومة "إيهود أولمرت" أن تتصرف مثل ينبغي على حكومة "إيهود أولمرت" أن تتصرف مثل الاستيطانية التي تفكر إسرائيل في ضمها لم تدرج في اتفاق، وطالما أن مخطط الجدار لم يصبح حدوداً متفقاً عليها، وطالما توجد رغبة في إجراء مفاوضات حقيقية.

ينبغى أن يحصل المقاولون –الذين اشتروا أراضى من الدولة، أجل بناء أحياء جديدة عليها – على تعويض من الدولة، مثلما حدث في السنوات ما بين ١٩٩٢ – ١٩٩٥، حتى يصبح من الممكن السماح بعقود في مواقع بناء فاعلة. إن "الكتل الاستيطانية" مصطلح لا وجود له، إلى أن يتحدد حجمها في اتفاق مع الفلسطينيين. إن كل توسيع لستعمرة، وكل حي جديد، وكل بؤرة استيطانية لا تزال، يستتبع تعبيد طرق وبناء مزيد من المنشآت العامة ورياض الأطفال، التي تنهب المزيد والمزيد من الأراضي من هذا القليل الذي تبقى للفلسطينيين لبناء دولتهم عليه.

إن المستعمرات أيضاً تحول بين إسرائيل وبين تحديد خط حدودى مع الفلسطينيين. هذه هي القضية الجوهرية الأساسية التي نحاول التملص منها، والتي تتعلق أيضاً بتقسيم القدس، التي يتم بناء المزيد والمزيد من البيوت في شرقها،

يولد نحو عشرة آلاف طفل في المستعمرات كل عام، وليس على إسرائيل أى واجب أخلاقي أو آخر لتوفير بيوت لهم في أراضى الضفة على وجه التحديد. لقد تعهدت الحكومة في أبريل ٢٠٠٤ للأمريكيين، بأنه لن يكون هناك بناء جديد "فيما وراء الخط الخارجي" لكل مستعمرة، ولكن المشكلة أن هذا الخط الخارجي لم بتحدد قط،

لن يقود "أنابوليس" إسرائيل إلى أى حل سياسى إذا لم تكف عن الخداع، وإذا لم تعرف كيف تضبط نفسها في كل ما يتعلق بتوسعاتها جهة الشرق.



### عدومن الداخل

#### افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۲

قُتل خلال الشهر الماضى ثلاثة من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وأصيب أكثر من عشرة في حوادث مت فرقة. والواقع أن هذا مؤشر على أن الإهمال والتسيب باتا يُلحقان أضراراً بجيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من تلك التي ألحقته به المنظمات الإرهابية.

كان من المكن، على ما يبدو، منع كل واحدة من هذه الحوادث، فكل حادثة وأخرى قضية في حد ذاتها، لكن "تراكمهم" – والأسباب المتضحة من التحقيق بشأنها أصبح ظاهرة مقلقة، ومن ثم، لا ينبغي أن تترك القيادة العليا بالجيش الإسرائيلي، والمستوى الذي من المفترض داخله أن يراقب هذه الظاهرة، أن يمر عليها مرور الكرام، وإنما أن يكون دافعا لنشاط حشيث يدرس أسبابها وكيفية الوقاية منها.

لقد عانى جيش الدفاع الإسرائيلى سنوات عديدة من مشاكل صعبة فى مفهوم "الأمان"، ورفض فهم أن الأمان"، ورفض فهم أن الأمان هو أمن. فى كل سنة من هذه السنوات قـتل عشرات الجنود فى حوادث تدريبات، وسلاح، وطرق. تحقق تحسن ما تحت الضغط الجماهيري، الذى كانت بدايته احتجاج أسر ثكلى، ثم تواصل عبر تخفيف وطأة الرقابة العسكرية على نشر حوادث بأمر من المحكمة العليا . اتسمت الفترة السابقة بقادة ترقوا واكتسبوا هالة عسكرية وشعبية بفضل انطباع عن إنجازات عملياتية، بغض النظر عن الجنود بغض النظر عن الجنود بغض النظر عن الجنود الذين يلقون حتفهم فى التدريبات).

تثبت أحداث الأسابيع الأخيرة - قبيل نهاية عام حافل بالنشاط لإصلاح عيوب حرب لبنان الأخيرة، وللاستعداد لمعارك مستقبلية - أن المعادلة ما تزال سارية المفعول. إذ لا يوجد نشاط مجاني، فالكثير من التدريبات معناها الكثير من العبء والكثير من المصابين، ولهذا السبب تحديداً كان يتعين على قيادة

جيش الدفاع الإسرائيلي أن تراقب عن كشب ما يحدث في الوحدات، وأن تتأكد من أنه قد تم فعل كل شيء من أجل تقليص عدد الحوادث والمصابين.

يعرف جيش الدفاع الإسرائيلي ذاته أن هذا ممكن. وخير نموذج لذلك هو سلاح الجو، الذي فقد في عقود سابقة مئات من الجنود والطائرات في حوادث، ولكن منذ منتصف التسعينيات لمس لديه اتجاه لزيادة درجة الأمان. لقد حذَّر قدامي السلاح من أن الحرص في التدريبات سينتقص من الجرأة في المعركة، لكن هذه الخرافة تدحضها الإحصاءات: فسلاح الجو لا يقل المغرافة تدحضها الإحصاءات: فسلاح الجو لا يقل براعة وحرفية، منذ أن أصبح أكثر حذراً وانضباطاً بشكل لا يرقى إليه شك. ومن أجل محاكاة نجاح سلاح الجو، أقيم قسم مماثل للأمان في قيادة القوات البرية.

ورغم أن العقيد "جفرعام هجليلى"، رئيس دائرة الأمن الداخلى بالجيش الإسرائيلي، وضباطه، يطوفون ويبدون الملاحظات عند وجد إهمال بارز، ويشركون سلك الكتائب في تحقيقات عن حوادث، وفي القواعد التي ينبغي مراعاتها لتجنبها، إلا أن الوحدات تعود في نهاية الزيارات إلى سالف عهدها.

إن الإخلال بأوامر بسيطة، مثل تلك المتعلقة بأحزمة الأمان وباعتمار خوذة محكمة، يحبط كل جهود الإعلام والتوجيه، المشكلة معروضة على هيئة الأركان العامة، وعليها أن تجد طريقة لمتابعة ما يحدث في الوحدات الميدانية بشكل لصيق. أظن أن آلاف الضباط في الاحتياط، ممن لا يتم استدعاؤهم للخدمة، سيسعدون بالمساهمة في هذا الجهد، وعلى القادة أن يعرفوا أن ترقيتهم ستتأثر إذا اتضح أن الحوادث في وحداتهم قد حدثت بسبب استخفاف الحوادث في وحداتهم قد حدثت بسبب استخفاف بالأوامر. لا ينبغي لجيش الدفاع الإسرائيلي أن بستسلم للعدو الداخلي.

## فلتعدهم إلى البيت شيئاً فشيئاً

#### افتتاحية هاآرتس ٢٠٠٧/١٢/٤

منذ أن أقيم الجدار الفاصل، أصبح آلاف المستعمرين الذين يعيشون شرقه في وضع غير واضح. فانتظار اتفاق سياسي يحدد الحدود الدائمة يتلف أعصاب من يريدون أن يحيوا حياة طبيعية. طبقاً للاستطلاعات، كان هناك نحو ٢٠ ألف مستعمر على الأقل يرغبون في الإخلاء من الآن من التجمعات السكنية الواقعة شرقي الجدار، إذا حصلوا على تعويض يمكنهم من شراء بيت جديد.

جديرٌ بالذكر أن مشروع قانون "تسديد قرض البيت"، الذي عرضه على الكنيست منذ نصف عام عضوا الكنيست منذ نصف عام عضوا الكنيست "كوليت أفيطال" و"أفشالوم فيلان"، يقترح آلية تعويض فورى لمن يرغب في ترك بيته من الآن.. وقد أعلن زعيم حزب العمل، "إيهود باراك"، هذا الأسبوع، أن حزبه سيدعم هذا التشريع، وبذا أعطى دفعة جديدة لمشروع القانون الخاص.

لقد خلقت إقامة الجدار الفاصل خطاً حدودياً تقريبياً بين إسرائيل والفلسطينيين، ويدرك كل من يعرف قراءة الخريطة، أنه لن تكون هناك سيادة إسرائيلية فيما وراء هذا الخط في أي اتفاق سيتم توقيعه. ستكون التسوية العادلة: تعويض في مقابل الإخلاء، على أساس فردي، حلاً لمن يريدون الإخلاء منذ الآن، وستخلق أيضاً مناخاً سياسياً قوامه الانطواء في اتجاه الخط الأخضر. بالطبع سيظل أيديولوجيي في اتجاه الخط الأخضر. بالطبع سيظل أيديولوجيي (مُنظري) أرض إسرائيل الكاملة على موقفهم، لكن، رغم ذلك، كل الآخرين بوسعهم أن يسلموا بيوتهم للحكومة، وأن يحصلوا على تعويض يتيح لهم بناء حياة حديدة.

وفى هذا الإطار، أسس عضوا الكنيست "فيلان" و"أفيطال حركة "بيت واحد"، التى هدفها تشجيع الهجرة الطوعية من المستعمرات إلى إسرائيل والمدعومة

من قبل أعضاء كنيست عديدين، من بينهم أيضاً "عمير بيرتس" والوزراء "يولى تامير"، "عامى أيالون" و"يتسحاق هرتسوج"، صحيح أن الحكومة لا تؤيد القانون، لكن يكفى أن زعيم حزب "العمل" أعلن أنه يتبناه ليحصل على زخم في الكنيست.

البدء في إخلاء فعلى سيعطى إشارة للعالم وللجمهور في إسرائيل، بأن خطب "أنابوليس" لم تكن مجرد كلام، لا يوجد سبب لتحويل المستعمرين في الضفة إلى أوراق مساومة في مفاوضات سياسية، فيما يعرف كل واحد أن معظم الجمهور في إسرائيل لا يؤيد استمرار وجود مستعمرات وسط سكان فلسطينيين. من الممكن أن يكون قانون الإخلاء الطوعي للمستعمرين برنامجاً متطوراً لحزب "العمل" عندما تجرى انتخابات. لقد اتضح، طبقاً لاستطلاع رأى أجراه معهد "داحف" وكلمان جاير"، أن ٨٠٪ من الجمهور يؤيدون الإخلاء الطوعي. ويعترف "تسفى كتسوفر"، رئيس مجلس الطوعي، ويعترف "تسفى كتسوفر"، رئيس مجلس مستعمرة "كريات أربع"، بأن قانون الإخلاء الطوعي يمكن أن يغرى عديدين بترك "كريات أربع"، وهي مدينة يسكن فيها بوجه خاص أناس بحثوا عن حل إسكاني.

تدل حجة "إيهود أولمرت"، القائلة بأنه من السّابق لأوانه سن تشريع "إخلاء - تعويض" لمستعمرى الضفة، على تخوفه من تفكك الائتلاف، والسؤال الأهم هنا هو: هل حزيان، مثل "شاس" و"يسرائيل بيتينو"، ينبغى عليهما أن يعارضا قانوناً لا يفرض إخلاءً فقط، وإنما يتيح أيضاً فرصة عادلة لمن يرغب في ذلك في الحصول على مقابل معقول قدره نحو مليون شيكل للأسرة...؟!.

إن إخلاء المستعمرات بالتدريج هو أحد دروس إخلاء قطاع غزة، وهو يستطيع تقليص جانب من دراما وصدمة الإخلاء الشامل بعد اتفاق سياسي،

## جدول أعمال للتعليم

#### افتتاحية هاآرتس ٢٠٠٧/١٢/٧

الحقيقة المحزنة والمعروفة للجميع في نضال المدرسين هي أنه لن يكون فيه منتصرون، وإنما خاسرون فقط.. ولن يكون مهما في هذه الحالة ما إذا كان المدرسون سيحصلون على بعض النسب المتوية (زيادة في أجورهم) أو حتى سيكون هناك بضع ساعات تدريسية زائدة، لأنه في نهاية الأمر إذا وصل المدرسون مع وزارة الخزانة لصيغة تسوية، فلن يكون في الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه أكثر من أشياء تجميلية، هدفها التغطية على شحوب مريض بمرض عضال.

يكثرون من التحدث عن أن أزمة التعليم تمثل خطراً قومياً أكبر بكثير من أى خطر أمنى، ولكن ما يبدو للعيان أن ثمة فجوة هائلة بين الأهمية البلاغية التى يوليها المجتمع الإسرائيلى للتعليم وبين الأهمية العملية.

من المستغرب على سبيل المثال، أننا مستعدون للتحقيق في كل شيء، في حين أن أزمة التعليم لم تتشكل من أجلها لجنة تحقيق بعد، صحيح أن أحدا لإ يموت بشكل مباشر بسبب أزمة التعليم، لكن ثمة تخوفاً من أننا ننحر أنفسنا بالبلاهة، ليس الحديث هنا عن لجنة تبحث عن متهمين وتستخلص استنتاجات شخصية وتقصف رقاباً، فلدينا من هذه اللجان الكثير وزيادة. نحن نتحدث عن لجنة تحظى بقبول جميع التيارات السياسية، وتحاول أن تفهم لماذا حدث هذا، وما الذي ينبغى عمله من أجل وقف التدهور، وما هو طريق الترقى، لكن إسرائيل تحتاج إلى زعامة تمتلك رؤية تعليمية أكثر مما تحتاج إلى لجنة تحقيق في شئون التعليم، لا تكتفى بالكلام الفارغ وإنما تقوم بعمل، والقييام بعمل في هذا الشأن معناه تغيير النظم والأولويات والميزانية، من خلال تحويل مليارات عديدة إلى التعليم على حساب أمور أخرى.

جانب من الحلول لأزمة التعليم معلوم للجميع، لكن الجمهور يقبل الحجج القائلة بأنه لا يمكن تمويل هذه الحلول، وكأنها قضاء وقدر. وهاكم قائمة قصيرة بالحلول: فصول صغيرة، مدارس صغيرة، تعليم إلزامى مجانى حتى سن ١٨، يوم دراسى طويل، ورفع وضع المدرس عن طريق زيادة فى الأجـــر وزيادة فى الصلاحيات.

وإذا كانت إحدى المشاكل الرئيسية للتدريس تكمن في القوة البشرية، فيمن الممكن أن يتمثل الحل في تأهيل نخب من المعلمين (يقصد إعطاؤهم دورات تأهيلية) عن طريق تمويل مصروفاتهم الدراسية وتوفير منح دراسية بالأجر ووعد بأجر معقول، في مقابل الالتزام بالتدريس لعدد معين من السنوات، وبالعمل أيضاً في المناطق النائية.. مثل هذا البرنامج التأهيلي سيكون كلاماً حقيقياً حول وضع التعليم، وليس كلاماً فارغاً.

لقد اتسمت المعركة الانتخابية الأخيرة بجدول أعمال اجتماعي، وقبيل المعركة الانتخابية القادمة، فإننا نوجه نداءً في هذا الصدد للأحزاب: اقترحوا جدول أعمال تعليمي، ليست شعارات فارغة، وإنما اقترحوا بشأن المبالغ المالية: من أين ستأتي، ؟ وإلى أين سيتم توجيهها. ؟ وكم عدداً من الساعات سيتم إضافته. ؟ وكم فصلاً سيبني، ؟ في ذات الوقت تحدثوا للجمهور أيضاً عن عالم القيم الذي ستقدمونه: ما هي المواد الدراسية التي سيتم تقريرها. . ؟ وما هي سياسة الانضباط في المدارس. ؟ وكيف ستعيدون التعليم القيم. . ؟ ربما حينها فقط، وللمرة الأولى، لن نشتري سمكاً في ماء. . !!.

## الدولة كجليسة أطفال لمواطنيها

#### افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۹

توجه الصحفيون "تسور شيزاف"، "رون بن يشاي" و"ليسا جولدمان"، كلٌ على حدة، إلى لبنان وسوريا من أجل إرسال تقارير من هناك إلى الصحافة والتليفزيون الإسرائيلي. تم التحقيق معهم في الآونة الأخيرة في الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة، وزعمت الشرطة "نحن لا نفرق بين مواطن وآخر"، وأخرجت بقدرة قادر القانون الذي يحظر التسلل الصادر عام 190٤ .. ولو أن الدولة بالفعل لا تفرق بين مواطن وآخر، لتوجب عليها أن تخوض عملية من التعقب المتواصل لمئات الآلاف من الإسرائيليين ممن يحملون جنسية مزدوجة ويتحركون في العالم، وأيضاً في الدول التي ليست لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها.

إن العالم الجديد، المنفتح، المليىء بالحركة والحيوية والتفاعل المتبادل، هو حقيقة ينبغى تعلم التعايش معها، كما أن الدول الديكتاتورية فقط هي التي تناهض التحرك منها إلى الخارج،

لكى يتم التحقيق مع إسرائيلى دخل أرض عدو ينبغى أن تكون هناك شبهة لعمل جنائى قام به هناك، مثل تجسس أو اتجار فى المخدرات أو أية مخالفة خطيرة أخرى. هذا ينطبق على كل مواطن وينطبق أكثر على الصحفيين وأعضاء الكنيست. يجب الافتراض بأن أعضاء الكنيست العرب والصحفيين الذين تم التحقيق معهم لم يُشتبه فى أنهم اقترفوا أية مخالفات، وبأن التحقيق كان فقط وسيلة لردعهم عن السفر ثانية.. ولعلي المبرر الأمنى لمنع توجه إسرائيليين إلى دول، تصنف على أنها من الأعداء، هو أنهم قد يُخطفون هناك ويضعون الحكومة أمام ضرورة التفاوض حول اطلاق سراحهم. هذا حقاً مبرر صحيح، لكنه لا يمت بصلة إلى التحقيق الذى نحن بصدده. فالتخوف من خطف إسرائيليين بغرض إطلاق سراح أسرى موجود خطف إسرائيليين بغرض إطلاق سراح أسرى موجود

دائماً، وهو صحيح فيما يتعلق بـ "رون بن يشاي" في
سوريا مثلما يتعلق بكل أسرة إسرائيلية تسافر للسياحة
إلى الهند أو بكل رجل أعمال يتاجر في طهران، لكن
عندما يتعلق الأمر بمئات الآلاف من الإسرائيليين من
ذوى الجنسية المزدوجة ممن يجوبون العالم، فإن كل ما
تستطيع الدولة أن تفعله هو التحذير والتوصية بالخطر
الكامن في السفر لمكان ما. وتستطيع الدولة أيضاً أن
تعلن مسبقاً أنها غير ملزمة بالعناية بإطلاق سراح كل
من ارتأى أن يجازف بحياته.

التحقيق مع أعضاء كنيست، عرب أو آخرين، مقلق أكثر نظراً لأنه ينطوى على مساس بالحصانة الجوهرية التى كفلها لهم القانون كى يستطيعوا أداء دورهم بالطريقة التى يرونها ملائمة، ينظر جزء من أعضاء الكنيست العرب إلى السفر للدول العربية على أنه رسالة هدفها تقريب القلوب والمواقف، أو على الأقل تمثيل مفوضيهم الذين يسافرون إلى الدول العربية لزيارة ذويهم. إن من يريد بيع أسرار دولة يستطيع أن يفعل ذلك من أية دولة أخرى، أما من أؤتمن على أسرار مهمة، فقد وقع على اتفاقيات خاصة مع الدولة تقيد أصلاً حركته.

ينبغى على المواطنين الإسرائيليين أن يتمتعوا بحرية المجازفة على مسئوليتهم، وينبغى على الدولة من جانبها أن تجرى مواءمات موضوعية في كل مرة يطلب فيها منها أن تساعد أحداً من مواطنيها تورط في بلاد الغربة، ليس حكم صحفى كحكم "جلعاد شاليط" الذي اختطف كجندى في خدمة الدولة.

إن الدولة ليست جليسة أطفال لمواطنيها، والتحقيقات بغرض الردع عادة سيئة، كنا نتوقع من المستشار القانوني للحكومة أن يوقف هذا الإجراء منذ بدايته.



### لا تحولوا الحجارة المقدسة إلى حجر عثرة

افتتاحیهٔ هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۱۱

أقيمت دولة إسرائيل بدون القدس.. حيث قضى قانون التقسيم للأمم المتحدة، الذى احتفل بسنواته الستين قبل نحو أسبوعين، بإقامة ثلاثة كيانات فى منطقة أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية): دولة يهودية ودولة عربية و"هيئة مستقلة" بإدارة دولية للقدس.

وقد سلّمت دولة إسرائيل (بقيامها عام ١٩٤٨) بهذا الحكم، رغم كون القدس محط أنظار وتطلعات اليهود طوال ألفي عام من المنفى، وركيزة هامة في النشيد الوطني، وفي إطار هذه التطلعات، لم تنفع إسرائيل قوتها العسكرية عام ١٩٤٨، ولم تنفعها قوتها السياسية في اتفاقيات الهدنة، وفي المفاوضات السرية مع الملك عبد الله ملك الأردن، في السيطرة على البلدة العتيقة. ولذا، تركزت جهود الدولة في إقناع العالم بالاعتراف، على الأقل عمليا إن لم يكن نظرياً، بالحقيقة التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد: القدس الغربية أعلنتها إسرائيل من جانب واحد: القدس الغربية

توجد إسرائيل أخيراً، بعد ٤٠ عاماً من حرب الأيام الستة، وتحرير البلدة العتيقة والضم، على عتبة فرصة للسلام مع جيرانها الفلسطينيين. لكن عناصر سياسية في الجمهور الإسرائيلي، بدعم وطيد من جماعات واسعة ومتعددة بين يهود الشتات، تريد تحويل الحجارة المقدسة إلى حجر عثرة. فقد بدأت في الآونة الأخيرة حملة حثيثة لإحباط كل محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن القدس، لم يتغير المطلب الفلسطيني الثلاثي من "ياسر عرفات" إلى "محمود عباس": دولة ضمن حدود "ياسر عرفات" إلى "محمود عباس": دولة ضمن حدود للأراضي)، عاصمتها القدس، وتسوية مشكلة لاجئي للأراضي)، عاصمتها القدس، وتسوية مشكلة لاجئي بالمطلب الأول، ونفس الأغلبية تعارض بشكل بات المطلب الماطلب الأول، ونفس الأغلبية تعارض بشكل بات المطلب

الشالث، إذا كان الفلسطينيون يصرون على إعادة اللاجئين، بأبنائهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، إلى داخل حدود إسرائيل.. رغم ذلك، فإن خطوط المساومة في مسألة الحدود واللاجئين واضحة. أيضاً توزيع التهمة في فشل المفاوضات سيكون واضحاً، إذا رفض الإسرائيليون الانسحاب إلى حدود ١٧، ورفض الفلسطينيون الاكتفاء بتعويض مالى للاجئين وبتوطينهم في دهلتهم.

ولكن إذا توصل الطرفان إلى تسويات حول هذين البندين الجوهريين، فسيتبقى فقط مسألة القدس، التى سبق بحثها في مؤتمر "كامب ديفيد" في صيف ١٠٠٠، حيث يقف معارضو السلام، أو من يتحدثون كمؤيدين له لكنهم غير مستعدين لدفع ثمنه، الآن، كالسور المنيع حول القدس الكبرى.. والمشكلة أنه إذا نجحت خطتهم، فسيصنعون من مدينة السلام عقبة للسلام.

الطريقة بسيطة، مدروسة ومجربة مراراً وتكراراً من قبل الجمهور الإسرائيلي، ألا وهي رفع الشعار: "بيريس أو باراك أو أولمرت سيقسم القدس". وهو الشعار الذي يشن من تحته ساسة من اليمين، بدعم مادي وسياسي من دوائر اليمين اليهودي والمسيحي أيضاً في الولايات المتحدة، هجوماً وقائياً مبكراً، وهم بذلك يتطلعون إلى التأثير على الرأى العام، وعلى الانتخابات القادمة للكنيست، وحتى الآن، على عناصر في الائتلاف الحكومي من شأنها أن تؤازرهم في هذا الأمر.

إِزَاء كل هذا لابد أن نسمع رداً واضحاً وواثقاً من جانب الحكومة، ومن جانب أغلبية الجمهور مفاده: "نعم للتنازلات في القدس، وليس التنازل عن القدس".



### ميريتس أكثر فاعلية

#### افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۱۷

ثمة شك في أن هناك من يشبه "يوسي بيلين" في السياسة الإسرائيلية، فهو نموذج للضعيف الشجاع، الذي لم يكن ذات مرة زعيماً يملك قلوب الجموع، ومع ذلك نجح في اكتساح مركز الخريطة السياسية، وجعلها تتبني نهجه السياسي، هذا النهج الذي تم رسمه في اتفاق "بيلين – أبو مازن"، وكانت ركائزه: السعى نحو اتفاق دائم، ومعارضة كل إجراء أحادي الجانب، ودولتان لشعبين في حدود قريبة من حدود ١٩٦٧، مع جعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والغربية عاصمة المسرائيلي. هذا هو النهج الذي تبناه العالم باعتباره الحل المرغوب للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

هناك من يقولون بأن اتفاقاً بهذه الصيغة سيتحقق فقط بعد إراقة جديدة للدماء، وهناك من يقولون إنه لن يتحقق إلى أن ينتهى الإرهاب من العالم، وهناك من يأملون في ألا يتحقق أبداً - ولكن حتى الآن لم يُعرض حل أكثر منطقية. هذا الكلام صحيح أيضاً بعد انسحاب "بيلين" أمس من قيادة (حزب) "ميريتس".

على خلاف يساريين آخرين، لم يكن "بيلين" متظاهراً وأيديولوجياً فقط، وإنما طرح أيضاً مبادرات ونفذ .. بحث دائماً في الجانب الفلسطيني عن شخص ما يمكن صياغة اتفاق جديد معه، ودفع شيء ما، خطوة ثم خطوة أخرى، حيث المبدأ هو مواصلة طريق حل النزاع، بدون التنازل عن المصلحة الإسرائيلية، أو عن حق إسرائيل في استخدام القوة وقت الضرورة.

ذهب "بيلين" إلى "ميريتس" ولم يكن له حيلة فى ذلك، ولم يناسبه هذا الحزب المعارض تماماً ذات مرة. فبعد عدم اختياره فى مرتبة واقعية فى حزب "العمل"،

بحث عن بيت سياسى يستطيع من خلاله دفع اتفاق جديد، ولكن لم تتوافر له القوة للتأثير كرئيس حزب صغير، حتى وإن ظل تأثيره الشخصى على متخذى القرارات مهماً، ظلت جميع القضايا المدنية التى جعلت من "ميريتس" حزباً رائداً في مجال حقوق الإنسان المساواة بين الأنواع، والزواج المدنى وفصل الدين عن السياسة - يتيمة، لم يعد "ميريتس" قط إلى وضعه في هذا المجال بعد انسحاب "شولاميت آلونى"، و"دافيد تسوكر"، و"يوسى ساريد"، "زهافا جلئون" معها الحق عندما تقول إن انسحاب "بيلين" فرصة لـ"ميريتس" ليصبح، مرة أخرى، ذات صلة.

لـ"ميريتس" يوجد أيضاً اليوم دور مهم في تحديد جدول الأعمال العام، وفي الحرب من أجل القيم، التي يميلون لإهمالها بسهولة بسبب جدول أعمال عسكرى للغاية، إن استمرار السعى إلى فصل الدين عن السياسة، والاهتمام المستمر بالحفاظ على حقوق الأقليات، وحرية المعلومات، وحرية التعبير، ومكانة محكمة العدل العليا في مواجهة من يحاولون تقليص نفوذها والاهتمام المتواصل بالحفاظ على إسرائيل كدولة فيها مساواة مدنية لغير اليهود أيضاً، هي كلها قضايا تنتظر زعامة أكثر فاعلية.

لا ينبغى لحقيقة أن "بيلين" يدعم "حاييم أورون" كخليفة له أن تؤثر بالضرورة على منتسبى "ميريتس" عندما يأتون لانتخاب زعيم جديد لهم، إن من يهمه حقوق المواطن والإنسان، ينبغى أن ينتخب مرشحاً أثبت أنه يناضل من أجلها أكثر من الآخرين،، وربما بذلك يستطيع "ميريتس" أن يجذب ناخبين جدداً وشباناً إلى صفوفه،

### الانتهاك الكبير للخصوصية

#### افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۱۹

يولّد التخوف المبرر من تفاقم الجريمة مشاريع قوانين شيطانية في الآونة الأخيرة، مثل قانون "بيانات الاتصال"، الذي مُرّر أول أمس في الكنيست، والذي سيتيح نقل بيانات من شركات الهواتف المحمولة والإنترنت والبدالة (سنترالات الهواتف الأرضية) إلى الشرطة بلا ضوابط تقريباً، وبغض النظر عن صورة المخالفة التي يتم التحقيق فيها وتستطيع الشرطة، طبقاً لاقتراح آخر يدفع به وزير الأمن الداخلي آفي ديختر"، دخول منزل أي إنسان في غيابه وجمع قرائن، بدون إخطاره مسبقاً أو لاحقاً بما فعلت.

وفى حين تسمح الولايات المتحدة بالدخول السرى فى حالة المخالفات الإرهابية فقط، وثمة إلزام بإخطار من جرى تفتيش منزله فى غضون شهر، فإن الاقتراح الإسرائيلي لا يقدم ضوابط أو قيود، ولا يستثنى من الدخول السرى أيضاً منازل المحامين، والأطباء النفسيين أو الصحفيين الذين تتطلب مهنتهم إلسرية.

يختار الوزير حلاً سهلا رغم تجاوزه، بدلا من تزويد الشرطة بالموارد التي تناسب حجم مهماتها، مثلما يحدث في "الشاباك" (جهاز الأمن العام) الذي يستمد منه "ديختر" أفكاره، يجب الافتراض بأنه سيكون من الصحب على الشرطة دخول بيوت عتاة المجرمين تحديداً بشكل سرى، أما المواطنون المشتبه في ارتكابهم مخالفات بسيطة، أو حتى أولئك المستهدفين للحصول على معلومات من خلالهم عن آخرين، فسيصبحون على معلومات من خلالهم عن آخرين، فسيصبحون صيداً سهلاً.

الأدهى من ذلك، أن القانون المقترح لن يتيح لمن تم القتحام بيته المطالبة بحقوقه، لأنه لن يعرف أصلاً أن

خصوصيته قد انتهكت. وينضم مشروع القانون الغريب هذا – الذى اقترحه آفى ديختر – إلى جانب قانون "بيانات الاتصال"، ليمثلا انتهاكاً لحقوق الإنسان فى إسرائيل. وفى حين يتخبط الكونجرس فى مسالة القدر الذى يمكن السماح به لسلطات القانون لاقتحام الهواتف والحاسبات الآلية الشخصية، فإن الكنيست الإسرائيلي نجح بسهولة بالغة في تمرير مشروع القانون المتجاوز والحساس.. وربما في اللحظة الأخيرة فقط تم قبول تحفظ لا يسمح بانتهاك معلومات المهنيين، وتحديداً المرتبطة بالسرية.

إن قانوناً مماثلاً لهذا الذى مُرِّر بسهولة فى إسرائيل، معروض على الكونجرس منذ عام تقريباً، بعد أن أدت التصاريح الكثيرة المفتوحة التى تم منحها للسلطات، فيما يتعلق بتعقب تجارة المخدرات والإرهاب، إلى رفع دعاوى من قبل عملاء خاصين ضد شركات الهواتف المحمولة والهاتف الأرضى بسبب الإضرار بالخصوصية.

يدل البحث عن الوسيلة السهلة والمتاحة للغاية لمحاربة الجريمة على افتقاد الإبداع لدى هيئات التحقيق. وإذا كان هناك ستة محققين فقط في وحدة الكمبيوتر التابعة للشرطة، فلا عجب في أن نكون في حاجة إلى محققي القناة العاشرة للكشف عن "البيدوفيليين" (الأشخاص المتورطون في علاقات جنسية مع أطفال، أو يستغلون الأطفال جنسياً) في الشبكة، وفي أن تكون هناك حاجة لقوانين كهذه من أجل محاربة الجريمة.

## ليس بالتشريع وحده

#### افتتاحیهٔ هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۲۵

يهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه أمس في الكنيست في قراءته الأولية، بأغلبية ٢٩ صوتاً ضد ٧، إلى حظر نشر اسم المشتبه به قبل تقديم صحيفة اتهام ضده، فطبقاً للمشروع المقترح، لن يُنشر اسم المشتبه به قبل تقديم صحيفة اتهام ضده، إلا إذا تم النص على وجوب تفضيل المصلحة العامة في النشر على حجب إسم المشتبه في اقترافه مخالفة.

وطبقاً لما هو مقترح، سيكون حظر النشر هو القاعدة. بذا، سيتعين على من يهمه النشر أن يتقدم بطلب خاص إلى المحكمة، وأن يقنع القاضى بأهمية النشر. وسيسرى ذلك ليس فقط على المواطن العادي، وإنما، أيضاً على كل تحقيق مع مشتبه بهم فى ارتكاب مخالفات، ومن ضمنهم شخصيات عامة، بمن فى ذلك وزراء رفيعو المستوى،

يأتى الاقتراح على خلفية عمليات نشر، بعضها متسرع، في تحقيقات واعتقالات انتهت في بعض الأحيان بلا شيء. جاء التشريع المقترح ليتشدد مع حرية النشر ومع حق الجمهور في المعرفة، فوق ما تم النص عليه في عام ٢٠٠٣ في قانون المحاكم، حينذاك أتيحت للمشتبه به إمكانية إقناع المحكمة بعظر نشر اسمه، إذا كان ثمة تخوف من المساس بالتحقيق، أو إذا تسبب للمشتبه به ضرر "بالغ" نتيجة النشر، ولكن المحاكم

استخدمت هذا القانون منذ تمت الموافقة عليه فى ٢٠٠٣ استخداماً محدوداً، بشكل عام، انطلاقاً من إدراك بأن من اللائق توخى الحذر قبل الإضرار بحرية النشر وبحق الجمهور فى المعرفة.

يريد أعضاء الكنيست الذين يبغون دفع حظر النشر، للوهلة الأولى، الدفاع عن "المواطن البسيط"، لكنهم يريدون، في واقع الأمر، وبوجه خاص، حماية أنفسهم، حيث يتركز النشر في وسائل الإعلام عليهم بوجه عام، سيؤدي التشريع الذي يحظر النشر، كما هو مقترح الآن، إلى خلق مناخ دائم من الشائعات حول تحقيقات واعتقالات، وسيلقى بظلال على أسماء كثيرة قد لا يكون لها صلة بالقضية قيد التحقيق.

إن الحظر بهذا المعنى سيضر ضرراً بالغاً بحق الجمهور في المعرفة، وبحرية النشر، بل وبشفافية التحقيق.

إن هذا الحظر، كما هو مقترح الآن، ليس معمولاً به في دول ديموقراطية معروفة. وما ينبغي أن يتم، هو كبح وسائل الإعلام – حتى لا تتشر أموراً غير لائقة تلقى ظلالاً على إنسان بدون سند حقيقى – من خلال تطبيق صارم للقواعد الأخلاقية، وليس من خلال تشريع مجحف.

## مؤتمر أنابوليس للسلام

## ثمن المشاركة العربية

Y - - Y / 1 1 / Y 7

افتتاحية هاآرتس

يستطيع الرئيس الأمريكي 'جورج بوش' ووزيرة الخارجية "كونداليزا رايس" أن يسجلا لنفسيهما إنجازاً مهماً، مع افتتاح مؤتمر "أنابوليس" اليوم: فقد استجابت الدول العربية للطلب الأمريكي وقررت ليس فقط المشاركة في المؤتمر، وإنما ضعل ذلك بتمثيل رفيع المستوى، على

مستوى وزراء خارجية وليس سفراء.

والواقع أن هذا قرار تتجاوز دلالته منح تأييد عربى للفلسطينيين، أو التربيت على كتف الرئيس الأمريكي، الذي يعاني وضعه في المنطقة من تآكل كبير، يجب تفسير قرار الدول العربية على أنه مشاركة كاملة في العملية، من منطلق الأمل في العمل على التحريك السريع لعملية سلام شامل، تجري في إطارها أيضاً مفاوضات حول انسحاب من الجولان، كما تطالب سوريا. بذا، توضح الدول العربية بأنها ترى مشاركتها في مؤتمر "أنابوليس" كجزء لا يتجزأ من قراراتها في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، التي عرفت باسم "المبادرة العربية"، التي تقترح تطبيعاً مع إسرائيل في مقابل انسحاب كامل من جميع الأراضي المحتلة، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين،

لقد مثلت المبادرة العربية، التي خرجت للنور من السعودية، منعطفاً تاريخياً، حينما وافقت فيه الدول العربية على النظر إلى النزاع الإسرائيلي - العربي

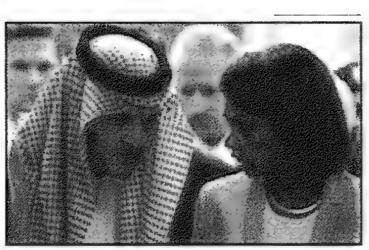

بوصفه نزاعاً سياسياً وليس بوصفه نزاعاً أيديولوجياً. نزاع لم يعد يكمن حله في تغيير "الكتب المقدسة"، وإنما في تصميم زعماء كل من إسرائيل وفلسطين وسوريا على تقديم تنازلات في مقابل سلام كامل. وفي مقابل المبادرة العربية، تواصل إسرائيل طرح بعض المعوقات المقلقة، مثل مطلب

الاعتراف بها كدولة يهودية، أو الإصرار على التراتبية في تنفيذ خريطة الطريق. لقد أثبتت خريطة الطريق هذه أنها حقل ألغام قاتل لعملية السلام، ومن اللائق العثور على آلية جديدة أكثر جدوى وضاعلية لمواصلة العملية.

إن مشاركة الدول العربية تحتاج إلى نظرة إسرائيلية جادة أيضاً للمسار السوري. يتعلق الأمر بمحاولة عربية مهمة لانتزاع سوريا من دائرة "دول الرفض" كما تصنفها الإدارة الأمريكية، وضمها إلى دائرة الدول المستعدة للاصطفاف في الصف العبربي المعتدل في مواجهة التهديد الإيراني .. ولكن من الأفضل ألا نخلط بين الأمرين، فالسلام مع سوريا ينطوى على أهمية كبيرة، حتى وإن استمرت دمشق في إقامة علاقة وطيدة مع إيران، لأن إيران في هذه الحالة هي التي ستقع تلقائياً -ومعها حلفاءها في لبنان - في معضلة إذا وقعت حليفتها (يقصد سوريا) على اتفاق سلام مع إسرائيل. وربما تكون علاقات إسرائيل الوطيدة مع تركيا، التي تقيم

علاقات متينة مع إيران، شاهداً على أنه لا داعى لطرح شروط مسبقة من هذا النوع.

ربما لا يسفر مؤتمر "أنابوليس" في حد ذاته عما هو أكثر من إعلان نوايا، لكن إدراجه على جدول الأعمال العربي، وليس فقط الإسرائيلي - الفلسطيني، أمر هام

لأنه يوحى بأن هناك خطوات أخسرى باقسية. إن دعوة الأطراف إلى مواصلة النقاشات في مصر هي خطوة أولى ولائقة، ومشاركة سوريا تحت ضغط عربي هو تحرك مهم، وكذا أيضاً حتمية رؤية الدول العربية كمن تمسك في يدها وعداً بسلام شامل في الشرق الأوسط،

# إلى الأمام

افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۷/۱۱/۲۹

حقيقتان نضجتا متأخراً جداً وبثمن دموى فظيع، وهو

الذى أدى إلى ولادة حزب "كاديما".

لقد استوعب معظم الإسرائيليين والفلسطينيين الصيغة التى تقول بأن إسرائيل هي الوطن القومي لليهود، وفيها سيتحقق حق عودتهم إليها، أما فلسطين فستكون الوطن القومي للفلسطينيين، الذي ستتحقق فيه عودتهم. هذه الفكرة تجلت حتى في خطاب "بوش" في "أنابوليس". وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك قضايا جوهرية تستعصى على الحلول التوفيقية، فإن الجدل يتمحور، في واقع الأمر، حول رسم خط الحدود فقط بين الدولتين، مثلما أشار بحق "إيهود باراك" في خطابه في "أنابوليس"، لأنه، وتحت زعامته، تم قطع شوط ملموس في هذا الشأن في "كامب ديفيد" قبل سبع ملماوس في هذا الشأن في "كامب ديفيد" قبل سبع

لا يمكن التقليل من قيمة لقاء يحضره ممثلون من 29 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك ممثلو دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. أيضاً لا ينبغي الاستخفاف بالخطابين الشجاعين لكل من "محمود عباس" و"أولمرت"، اللذين يتعين على كليهما مواجهة معارضة شرسة في معسكره.

إن من يبحث عن ضوء في نهاية النفق، يستطيع أن يُركِّز نظره على التشكيل المكون من "تونى بلير" و"سلام فياض" و"باراك"، الذين آلوا على أنفسهم أن يساعدوا. لذا، نأمل أن يعين رئيس الحكومة طاقما جاداً على مستوى عال لمواصلة المحادثات، وأن يقف حزب "كاديما" من ورائه في مواجهة شركاء الائتلاف، الذين يُطيِّر النوم من عيونهم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

اجتمع فى "أنابوليس" هذا الأسبوع زعماء، بدوا، أكثر من أية مرة سابقة، راغبين فى دفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ومؤمنين بأن الوقت ضيق، وبأن كل يوم يمر يضعف قوتهم فى مواجهة المتطرفين بمعسكرهم، ظهر الحماس فى الخطب، وفى لغة الجسد، وفى جهد استخلاص أقصى ما يمكن من لقاء دمغه الجميع بأنه غير مهم قبل أن يبدأ.

لقد تحقق الهدف من اللقاء، متمثلاً في تحريك العملية النائمة.. والآن تستطيع اليد الأمريكية الصارمة ممارسة ضغط على الأطراف من أجل التحدث في القضايا الجوهرية، وأن تسفر هذه المحادثات عن نتائج إيجابية. يعرف الطرفان تفاصيل الاتفاق الذي من الممكن التوصل إليه، لكنهما يتخوفان من عدم وجود تفويض لديهما بالتوقيع على اتفاق من هذا القبيل، وانطلاقاً من هذا السبب، ينبغي عليهما أن يباركا ضغطاً أمريكياً يفرض تقدماً.. ومن الخطأ الاعتقاد بأن إدارة أمريكية جديدة ورئيساً آخر سيكون لهما جدول أعمال مختلفاً، فالمصلحة الأمريكية في الشرق الأوسط بصفة عامة تقتضى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بأسرع ما يمكن.

لقد اجتاز كل من "إيهود أولرت" و"تسيبى ليفني" طريقاً طويلاً من العقيدة الإصلاحية (عقيدة الصهيوني المتطرف زئيف جابوتنسكي) التي تربيا عليها وسوقاها للجمهور في إطار (حزب) "الليكود" إلى أن وصلا إلى الخطابين اللذين ألقياهما في "أنابوليس". ومن المكن القيول اليوم، التاسع والعشرين من نوف مبر، بأن الاعتراف بحل دولتين لشعبين، وتفهم أن هناك شعبين،

لامبالاة ليبرمان

فى الوقت الذى تجمع فيه أعضاء الكنيست من كافة الكتل البرلمانية فى المقصف لمشاهدة التقارير التليفزيونية عن مؤتمر أنابوليس، ضرب ليبرمان عرض الحائط باللافتة التى تشير إلى منع التدخين فى غرفة تناول الطعام الواقعة عند مدخل قاعة الكنيست الرئيسية. كان من الواضح أنه لا يهتم بالخلاف بشأن مضمون البيان

المشترك، تماماً كما لم يشغل الاتفاق على إجراء مفاوضات حثيثة حول التسوية النهائية اهتمام دوائر اليمين في الائتلاف الحكومي وخارجه، خاصة أن قرارات أنابوليس تقرن حزب العمل بحكومة أولمرت، وتحمى وزراءه من تقرير فينوجراد النهائي.

ولكن كيف نميز من على حق..؟ فهناك من يأملون أن تكون نهاية أنابوليس مثل نهاية عدد لا نهائى من المؤتمرات والاتفاقيات السابقة، وهناك من يتوقعون أن تختلف هذه المرة عن سابقاتها.. فهل متخذى القرارات استوعبوا الدروس من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى تسوية، أم سيقودون (عن خطأ أو عن عمد) إلى دولة فصل عنصرى في أسوا الأحوال أم إلى جولة أخرى من العنف..؟ فيما يلى ثلاثة محكات يمكن أن تساعد على حل اللغز:

أولاً، محك المواقف الاستهلالية: قبل أن يبدأوا في المفاوضات بشأن التسوية النهائية، ينبغي على الحكومة أن تشمل مواقفها الاستهلالية كل من القضايا الجوهرية. وإذا تبنت الأسلوب الذي يقضى بأنه ينبغى على الفلسطينيين أن يكتفوا بالجدار الأمنى كحدود سياسية، وقبول السيادة الإسرائيلية والتخلى نهائيا عن حق العودة – يمكن توفيير ميزانيات إدارة السلام. فالقيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس التي غادرت مؤتمر أنابوليس ساعية إلى مفاوضات بشأن التسوية النهائية، أضعف كثيرا من الوفد برئاسة ياسر عرفات الذي شارك في المؤتمر الذي عقد في كامب ديفيد في يوليو , ٢٠٠٠ سبع سنوات من شعار "لا يوجد شريك" دمرت البنية التحتية للحكم المركزي، وأدت إلى فوز حماس وضياع غزة، وتقليل هامش التنازلات المحدودة من فتح.

أبو مازن لا يستطيع أن يخول لنفسه حق التخلي عن



سنتيمتر واحد أكثر من عرفات - خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، مع تعديلات حدودية متبادلة ومتعادلة. وفي كل ما يتعلق بتسوية بشأن القدس وحل مشكلة اللاجئين، لا مبرر لأن نقترح على الفلسطينيين أقل مما اقترحه كلينتون (\*) عليهم في خطيته في ديسمبر ٢٠٠٠.

ثانياً، محك نسيج الحياة: خطة أنابوليس تعيد الجانبين إلى نص

رابين: يجرون المفاوضات كما لو أنه لا يوجد إرهاب ويكافحون الإرهاب كما لو أنه لا توجد مفاوضات. ولكن تجرية مسيرة أوسلو تعلمنا أنه لا أهمية للتقدم في المسار السياسي، ما لم يرافقه تحسن في وضع السكان الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي. فتقييد حرية الحركة، ومصادرة أراض لصالح الجدار والمستعمرين، وسياسة الاغتيالات واعتقال الكثيرين، يبعد الشارع عن تأييد القيادة.

وقد كان تفكيك البؤر الاستيطانية، والتجميد التام للبناء في المستعمرات (زيادة طبيعية أو توسيع للبناء أو ما إلى ذلك) وتنفيذ كامل لتوصيات تقرير ساسون (حول توسيع البناء في المستعمرات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية) دائما محك التأكد من نوايا حكومات إسرائيل.

ثالثاً، محك رئيس الطاقم: يجلس في هيئة الأركان العديد من اللواءات الذين لم يتخلوا بعد عن نظرية "توجيه الوعى الفلسطيني لما يرضاه الجيش الإسرائيلي" التي تبناها شاؤول موفاز وموشيه يعلون. في شعبتي التخطيط والاستخبارات وفي مكتب المنسق السياسي—الأمني لوزير الدفاع يقولون ويكتبون إنه إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من الضفة سنضطر إلى تحصين منازل كفار سابا، ولو كان الأمر منوط به، لعاد الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة، فهم لا يكنون أي مشاعر طيبة للجانب الفلسطيني ولا يعتقدون أن البوادر الطيبة الكريمة أو أي اتفاقية نهائية ستحول أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى بديل مناسب لقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق (الفلسطينية).

وقد أعلن رئيس الوزراء أنه غير متأثر بسيناريوهات الرعب التى تروج لها أجهزة الأمن، ولكن رغم ذلك يفكر في تعيين رجل أمن سابق كان على مدى سنوات جزءاً

من المؤسسة التي اعتادت رصد حركات العرب في إدارة مفاوضات السلام.

ليبرمان ليس أحمق، فبعد أنابوليس، كحال المؤتمرات التي سبقته، لا يتعجل الانسحاب من الحكومة.. وطالما أنه يدخن سيجاره بارتياح، يمكن أن يشعر أصدقاؤه في مستعمرة نوكديم بالإطمئنان.

(\*) اقترح رئيس الولايات المتحدة السابق بيل

كلينت ون في ٢٠٠٠/١٢/٢٧ خطة تضممنت تنازل الفلسطينيين عن حق العبودة، وتنازل الإسبرائيليين عن السيادة على جبل الهيكل (الحرم القدسي)، مع احتفاظ إسرائيل بالسيادة الرمزية على المكان، كما شملت الخطة تقسيم القدس والبلدة القديمة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على معظم المناطق (الفلسطينية)، باستثناء الكتل الاستيطانية الكبرى التي سيتم ضمها إلى

# أولمرت: "حققنا إنجازات في أنابوليس"

بقلم: عومر عمانوئيل المصدر: www.nfc.co.il Y--Y/17/T

> خلال جلسة كتلة حزب كاديما بالكنيست (يوم ٢٠٠٧/١٢/٣) ذكر رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن مؤتمر أنابوليس كان مهماً، وأنه لا يتذكر محافل كثيرة تم الإعلان فيها صراحة أن "إسرائيل دولة اليهود".

> وقال أولمرت: "اللقاء الذي شاركنا فيه في أنابوليس لم يخالف التوقعات وتماشي مع التسوية القومية السليمة لإسرائيل. لم يكن الهدف من لقاء أنابوليس المفاوضات والتوصل لاتفاق، لكنه كان ضرصة مهمة لتحريك العملية، التي آمل أن تأخذ شكل

المفاوضات المستمرة والمتواصلة، من منطلق الأمل الجاد في التوصل لاتفاق يتيح تطبيق الحل الذي أعتقد أنه أساس حركة كاديما – دولتين لشعبين".

وأضاف أولمرت أنه لا يتذكر محافل كثيرة عرض فيها الرئيس الأمريكي جورج بوش إسرائيل على أنها وطن الشعب اليهودي، وعلى حد قوله فإن "هذا

الحيضور أرسل رسالة أمل، وفيتع النافذة. نحن لا نستخف بالصعاب، ولا بالفرص، ولا بغياب الشروط المطلوبة التى لازلنا نعتقد أنها ضرورية، ويجب على القيادة الفلسطينية تلبيتها".

ويوضع أولمرت بقوله: "إن هذه عسمليسة معقدة ومتشابكة، لكن لا بديل عنها، سوف نسير فيها بحذر، ولكن بجدية، وإذا كنا قد رفضنا تحديد جدول زمني، إلا أننا نرغب في الوقت نقسه في بدء مفاوطنات جادة من أجل التوصل لاتفاق في أسرع وقت".

وعلى حد قول وزيرة الخارجية، تسيبى ليفني، فإنه تم تحقيق كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل قبل انعقاد المؤتمر، وهي تقول: "طلبنا عدم تحديد جدول زمني حتى لا نصعب الأمور على أطقم المفاوضات، لأن وجود جدول زمنى محدد قد ينص على أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فى توقيت بعينه، فإن كل شيء سينهار".

## الطيب، الشرير والقبيح

ما حدث في مؤتمر أنابوليس، وسيؤثر على

معاریف ۲۰۰۷/۱۲/۳ بقلم: شلومو جازيت

بتعاطف عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وعن أننا سنكون على استعداد للإسهام في المجهودات الدولية من أجل استيعاب هؤلاء اللاجئين في الدولة الفلسطينية المستقبلية. بينما لم يتحدث أبو مازن عن معاناة الشعب اليهودي، وعن ضحايا الإرهاب من اليهود، وعن ضرورة تبرع أمراء النفط العرب بعشر دخولهم السنوية من أجل

تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

أصفه "بالطيب"، "الشرير" و"القبيح"، ولنبدأ "بالشرير" . . فقد أوضح هذا اللقاء بقوة أن شيئاً لم يتغير في المجال الرئيسي المتعلق بعلاقاتنا مع الفلسطينيين والعالم العربي - لا تماثل قيمي. انتبهوا لرئيس الوزراء، إيهود أولمرت، عندما كان يتحدث

التوجهات والأحداث في المستقبل، القريب على الأقل،

انتبهوا لأولمرت وهو يؤكد على التنازلات التى ستكون إسرائيل على استعداد لتقديمها، ولحقيقة أنه من أجل التوصل لسلام حقيقى مع الفلسطينيين، فإن إسرائيل على استعداد لتغيير الوضع الذى نشأ فى أعقاب حرب على استعداد لتغييراً جذرياً.. بينما يطرح أبو مازن قائمة بالحد الأقصى من المطالب والتى هى الحد الأدنى أيضاً، دون إبداء أى علامات لأقل تنازل. معذرة، لقد قدم تنازل صغير: فسوف يسمح للإسرائيليين بسهولة الوصول لأماكنهم المقدسة، أى للحائط الغربي..!!.

انتبهوا لأولرت وهو يمد يده بالسلام، والتصالح التاريخي للدول العربية، ويدعوها لوقف العزلة والمقاطعة، ويؤكد أنه يحترم ويقدر "مبادرة السلام". العربية، ولكن كيف كان رد "الرئيس الكبير" السعودي (يقصد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل) أمام كل كاميرات العالم..؟ لقد تجاهل خطاب أولمرت، ولم يسمعه حيث لم يرتدي سماعات الترجمة ١٠٠ وهكذا كان الحال مع مساعده. صحيح أن وسائل الإعلام أشادت بأنه قام بالتصفيق في ختام الخطاب، ولكن ما العمل، وقد أوضحت لنا وسائل الإعلام أن يديه لم تتلامسا ١٩٠٠ كما يرد على لسان وزير الخارجية السعودي: "لن يعترف العرب أبداً بدولة إسرائيل كدولة يهودية لأنها دولة يعيش بها مليون ونصف عربي مسلم". من الناحية العملية، هذا يعنى أن فرص التوصل لتسوية دائمة، وسلام حقيقي، مع الشريك الفلسطيني "المعتدل"، لإنهاء الصراع، ضَنيلة للغاية، على الأقل في المستقبل المنظور.

ولازال هناك "شرير" آخر يطلق عليه الإرهاب، صحيح أن أولمرت عرض بشجاعة على الملأ مشكلة الإرهاب الفلسطيني والدماء التي يحصدها، إلا أنهم نظروا إلى ذلك على أنه شيء غريب، وفي البيان المشترك بيننا وبين الفلسطينيين، تم وصف إسرائيل

بدولة الإرهاب، حيث قيل: "إننا نصر على إنهاء سفك الدماء.. والتصدى للإرهاب والتحريض، من جانب الفلسطينيين أو الإسرائيليين"، والمفارقة الغريبة أنه لم يتم ذكر دولة الإرهاب الفلسطينية – دولة حماس – أبداً، ولم ترد كلمة حول كيفية قيام أبو مازن بالتعامل مع الإرهاب وصواريخ القسام التي تأتى من هناك.

#### ♦ نهاية سعيدة٠٠٠:

يتمثل "القبيح" في سوريا .. فقد قتلت نواب برلمانيين لبنانيين، من أجل ألا يتمكن البرلمان اللبناني من اختيار رئيس لبناني لا ينفذ تعليمات دمشق، وبمشاركتها في مؤتمر أنابوليس حصلت على الشرعية لهذا العمل، فقد أضفى المشاركون في المؤتمر، ومن بينهم إسرائيل، الشرعية على أيديها الملطخة بالدماء. وما العجب في أن بوتين يرغب في إجراء مؤتمر في موسكو يكون امتداد لمؤتمر أنابوليس، سيحاول خلاله، حسب الشائعات، القيام بالوساطة بين سوريا وإسرائيل. ١٤٠ أعتقد أن هذه عملية غريبة، لكنها ستحتل عناوين إعلامية كبيرة.

وسنختم الحديث "بالطيب" .. لقد تم تحديد إطار واضح للنشاط السبياسي المتواصل بيننا وبين الفلسطينيين، وهذا هو أفضل شيء . فسوف يتيح ذلك "لعشاق السلام" أن يأملوا في حدوث الانفراجة التاريخية، كما سيتيح "لمعارضي السلام" إعادة تنظيم صفوفهم استعداداً لعمليات مضادة، كما سيمنح "الوقت السياسي" لكل العناصر التي على صلة بأولمرت، ولزعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، ولأبو مازن وأنصاره، ولبوش وكونداليزا، كما سيمنح الوقت لإبلاغ القلوب والعقول الإسرائيلية بالتجديد الذي أدخله أولمرت على رؤية السلام الإسرائيلية: دولتين – الأولى يهودية والثانية فلسطينية – كما أن تأكيد بوش على وطن الشعب اليهودي في إسرائيل في المقابل سيبدأ في التسلل لعقول العرب.

## اختبار هارحوما

ھ بة

يصعب التفكير في مكان أفضل من هارحوما (في منطقة جبل أبو غنيم) لإجراء أول اختبار لمؤتمر أنابوليس، والمقارنة بين أزمة هارحوما (٢) وتطور أزمة هارحوما (١) قد توضح ما إذا كانت عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية خطت على مسارات جديدة، أم أن كل اللاعبين لازالوا عالقين على المسار القديم، هل إيهود أولمرت، الذي مارس ضغوط من أجل إقامة

هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۱۰ بقلم: عكيفا إلدار

حى جديد فى شرق القدس، يرى من مكتبه ما لم يراه عندما كان رئيس بلدية القدس..؟ هل الرئيس بوش سيصمت على ذلك، كما فعل الرئيس بيل كلينتون قبل عشر سنوات..؟.

فى غضون ذلك، من الصعب إيجاد الاختلافات: فقد اندلعت أزمة هارحوما (١) بعد وقت قصير من محاولة أمريكية لإحياء عملية السلام، ففى فبراير ١٩٩٧، بعد

الهادفة لفصل عاصمتهم عن الضفة الغربية.

وقد تصدرت هذه الأزمة زيارة الرئيس ياسر عرفات للبيت الأبيض في مطلع مارس من نفس العام، وطلب كلينتون من الزعيم الفلسطيني الأخذ في الاعتبار الشروط الائتلافية" التي يلتزم بها نتياهو، وقد أوضح عرفات أنه يواجه أيضاً مشاكل داخلية، وناشد الرئيس بأن يطالب إسرائيل بوقف بناء هذا الحي، وبالفعل أرسل الرئيس الأمريكي المنسق دينيس روس لنتنياهو وهو يحمل رسالة يطالب فيها بوقف البناء،

على الجانب الآخر، كان هناك المستعمرون وأنصار اليمين، وبجانبهم رئيس بلدية القدس إيهود أولمرت، الذي أعلن أن هارحوما هو "الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة والقيادة على الصمود". وقد بدأت أعمال البناء بعد أربعة أيام، واتصلت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت بالسفير مارتن إنديك في الساعة الخامسة والنصف فجراً وأرسلته لنتنياهو حاملاً رسالة حازمة فحواها أن الولايات المتحدة تنظر إلى إقامة هذا الحي على أنه "خطوة تقوض كل ما نحاول بناءه".

من جانبهم، أعرب العرب عن احتجاجهم، واجتمع مجلس الأمن، ولجأت الولايات المتحدة لاستخدام حق الفيتو وتم حذف مسألة هارحوما من جدول الأعمال.



وقام عرفات بمداواة جرح جديد، بينما أضافت حركة حماس المزيد من الملح، وقد تحول الحى الجديد - مستعمرة في نظر الفلسطينيين - إلى وصمة عار على جبين "أنصار أوسلو" في رام الله، وحينها قال القنصل العام الأمريكي بالقدس آنذاك: "لقد أدرك عرفات أننا لا ندرك، أو لا نريد أن نردك، حسجم

المشاكل الداخلية التي تسببها له المستعمرات، كما أدرك عرفات أنه ظل بمفرده في المعركة"،

وعلى ذلك، اكتشف نتنياهو ضعف المجتمع الدولي، فواصل تأييد ودعم المستعمرين.

ويثير رد المتحدثون باسم حكومة أولمرت مخاوف من أن مؤتمر أنابوليس لم يغير النهج الإسرائيلي، وهم يزعمون أن "الحى يوجد داخل الحدود البلدية للقدس التي يسرى عليها القانون الإسرائيلي، وبناء على ذلك لا يوجد ما يمنع البناء هناك كما لا يوجد ما يمنع البناء في أي مكان آخر في إسرائيل".

ثم ماذا سيفعل العالم، وكل محبى أنابوليس، إذا تحصن أولمرت وراء مقولة "الشروط الائتلافية" وصدق على بناء الحى الجديد..؟ كانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد قالت نهاية الأسبوع أن البناء في المناطق (الفلسطينية) لا يسهم في بناء الثقة المتبادلة. كما أكدت على أهمية الامتناع عن إجراءات قد تؤثر على التسوية الدائمة. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن قرار توسيع هذا الحي "غير مجد". إذا فالأغيار يتحدثون، بينما يضحك آلاف اليهود وهم في طريقهم لهارحوما.. ماذا سيحدث إذن لروح مؤتمر أنابوليس..؟ الإجابة: نفس ما حدث لروح اتفاق الخليل.

## ما الذي كان يقصده أبو مازن..؟

بقلم: يهوناتان داحوح هاليفي (❖) المصدر: www.nfc.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۱۲

#### ♦ عدل وليس تسوية:

يعرض أبو مازن الدعوة لحضور مؤتمر أنابوليس، وكأنها جزء من جهود إقرار السلام وتحقيق العدل في فلسطين، وكلمة "العدل" هنا تنطوى على أهمية كبيرة في علم المصطلحات الفلسطيني، فهي تعبر عن استرداد كامل للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك عودة اللاجئين.

كان خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن"، الذى ألقاه فى مؤتمر أنابوليس، يهدف فى المقام الأول إلى توجيه رسالة دعاية إلى السلام موجهة إلى الإدارة الأمريكية والرأى العام الإسرائيلي، وتكشف نظرة فاحصة لحتوى الخطاب عددا من الأبعاد التى توضح الفجوات العميقة فى المواقف بين إسرائيل والفلسطينيين:

وفى خطابه الذى وجهه للشعب الفلسطيني، دعا آبو مازن لعدم فقدان الأمل، ووعد بأنه سيتوصل إلى تسوية تعيد حقوق (يقصد حقوق الفلسطينيين).

وقد امتع أبو مازن، على غرار عرفات في حينه، عن استخدام كلمة "تسوية"، ولم يستخدم تعبير "تنازلات مؤلمة" أو تعبيرات أخرى، بهدف تهيئة الرأى العام الفلسطيني لـ تسوية تاريخية". ولم يذكر أبو مازن أيضا احتمال القيام بتبادل أراضي مع إسرائيل. وقد اختار أبو مازن استخدام

النص المغال في خطابه: تسوية تاريخية متوازنة تكفل السلام والأمن لدولتنا المستقلة، ولإسرائيل، ولجميع دول المنطقة.

#### الالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤:

وقد تناول خطاب أبو مازن ما يلي: "ينبغى حل قصية اللاجئين الفلسطينيين من كافة جوانبها السياسية والإنسانية الفردية والعامة، وفقا للقرار رقم ١٩٤، كما أكدت مبادرة السلام العربية". إن أبو مازن مازال متمسكا بالمواقف الأساسية الفلسطينية، ولكنه فضل عدم عرض موقف يلمح لتسوية أو قدر من المرونة في هذا الشأن الذي يهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية،

#### ♦ انسحاب إسرائيلي من البلدة القديمة:

لقد تناول الخطاب الذي ألقاه أبو مازن حل مشكلة القدس، وذلك بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية، أي الانسحاب إلى حدود ١٩٦٧ بما في ذلك الانسحاب من البلدة القديمة، ومع ذلك الإبقاء على القيام بعلاقات مفتوحة مع القدس الغربية".

بذلك، يكون أبو مازن قد ألمح للموقف الفلسطينى التقليدى المطالب بحق الفلسطينيين فى الحفاظ على ممر مفتوح بين الضفة الغربية والقدس عاصمة إسرائيل، كما قطع أبو مازن وعدا بأن الفلسطينيين سيكفلوا لجميع المؤمنين من كل الأديان حقهم فى ممارسة شعائرهم والوصول إلى الأماكن المقدسة دون إجحاف"، وهذا الوعد ينبغى أن يُختير اليوم وينعكس



فى تعليقه على الالتزام الفلسطينى بخريطة الطريق، تعهد أبو مازن بمكافحة الإرهاب، ولكنه لا يحاول إدراك المعاناة الإسرائيلية التى نتجت عن الإرهاب الفلسطينى الذى حصد أرواح المدنيين دون تمييز. على العكس، فهو يصف الإرهابيين الفلسطينيين – الذى اعترف الكثير منهم بتهمهم وحوكموا على قتل إسرائيليين

وإرسال مخربين انتحاريين - بأنهم "أسرى شجعان" ودعا إسرائيل لإطلاق سراحهم في مرحلة المفاوضات دون النظر إلى خطورة أعمالهم.

#### ♦ "مبلام الشجعان" خطة المراحل:

وفى خطاب مباشر للجمهور الإسرائيلي، تحدث أبو مازن عن حق تبنى نهج "سلام الشجعان"، وقد اعتاد عرفات أن يرفع من شأن نهج "سلام الشجعان" وأكد تمسكه الشديد بإقرار "السلام العادل والشامل" الذي يكفل الأمن والاستقرار بالحل القائم على فكرة دولتين تقيمان علاقات حُسن الجوار بين الشعبين من أجل مستقبل النشئ الفلسطيني والإسرائيلي،

وتكمن المشكلة في أن معنى "سلام الشجعان" يختلف تماما عما تدركه إسرائيل، وقد تضمنت خطب عرفات مفاتيح للوقوف على نواياه، بمقولة واضحة لا تحمل في طياتها أكثر من معنى، "فسلام الشجعان" الذي كان عرفات يتباهى به، وعلى حد قوله، كان سلاما يستند إلى خطة المراحل، التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٧٤ وتهدف للقضاء على إسرائيل، كما تستند إلى قرارات المجلس القومي الفلسطيني الصادرة عام ١٩٨٨، وكانت الأساس للمفاوضات في إطار التسويات المرحلية.

(♦) كاتب المقال باحث كبير في معهد القدس لشئون الجمهور والدولة.

# من أنابوليس إلى جبل أبو غنيم

افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۱۲

طلبت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس" الأسبوع الماضى من نظيرتها الإسرائيلية "تسيبى ليفني" إيضاحات حول مخطط إضافة نحو ٣٠٠ وحدة سكنية في جبل أبوغنيم.. ولم تكتف "رايس" بطلب الإيضاح من "ليفني"، وإنما سارعت بالإعلان عن تحفظ إدارة بوش على المخطط.

المتبع هو أن يعرب المتحدثون باسم الإدارة الأمريكية عن معارضة الإجراءات التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على مفاوضات التسوية الدائمة للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، أي المستعمرات. هذه المرة أضافت "رايس" إلى هذه المعارضة التقليدية، التخوف من أن يعرقل البناء في "جبل أبوغنيم" مسيرة "أنابوليس". ما كاد "إيهود أولمرت" و"محمود عباس" يتباهيان بالتحليق في اتجاه الهدف الذي حدده "جورج بوش" – تسريع المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية في غضون سنة – حتى هدد التبجح بمخطط إضافة الوحدات السكنية على جبل أبو غنيم مرحلة الإقلاع.

ليست لدى إسرائيل إجابة على الدعاوى الأمريكية، سوى أنه أمر داخلي، فجبل أبوغنيم يقع ضمن النطاق الإدارى للقدس وضمن السيادة الإسرائيلية..؟ إن هذه الحجة مضحكة، فلا أحد فى العالم يعترف بضم القدس الشرقية لدولة إسرائيل. يكفى النظر إلى الخرائط الرسمية التى تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية و(السي آي. إيه) لتعرف أن كل ما هو خارج الخطوط التي احتلتها إسرائيل في ٤ يونيو ١٩٦٧ هو أرض محتلة. هكذا هضبة الجولان وهكذا الأحياء الجديدة التي بنيت في القدس. الخطوات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل هي تلاعب ولا تلزم أية الجانب التي تقوم بها إسرائيل هي تلاعب ولا تلزم أية الجانب التي تقوم بها إسرائيل هي تلاعب ولا تلزم أية التي تزودها بمعونة عسكرية وسياسية حيويتين.

لن يجدى أيضاً الاستناد إلى خطاب "بوش" إلى اربئيل شارون" في أبريل ٢٠٠٤، الذي يصرح فيه رئيس الولايات المتحدة بأنه يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاستيطاني الذي نشأ في المناطق (الفلسطينية). تصريح "بوش" ليس التزاماً بالامتناع عن إخلاء مستعمرات، ولا يقيد من سيخلفونه، وغاب حتى بشكل متعمد عن وثائق سياسية أخرى، بما فيها خطاب شبه مماثل أرسله في نفس التوقيت للعاهل الأردني الملك عبد الله، وعلى أية حال، فإن ما حدث في الثلاث سنوات ونصف السنة منذ ذلك الوقت لا يندرج بالتأكيد ضمن تصريح "بوش".

لا ينبغى التعجب من أن النشاط الإسرائيلى يُفستر على أنه استفزاز، ونحن على أعتاب اختراق سياسى مصيرى تزعم إسرائيل أنها سعيدة بالمشاركة فيه ولا تساق رغماً عنها إليه، إن الحيل القديمة، مثل إبعاد الخط الخارجى للمستعمرات، وبناء تجمعات سكنية جديدة تحت ستار حى في مستعمرة سابقة، والذريعة المفضلة على جميع الذرائع، ألا وهي "النمو الطبيعي"، لا تخدع أحداً. إنها فقط توفر للفلسطينيين ذخيسرة إعلامية، وتساعد "حماس" على القول بأن "أولمرت" يهين على الموث بأن "أولمرت" يهين عبياس"، وتدفع "بوش" و"رايس" إلى الوقوف ضد إسرائيل.

لقد انتهت احتفاليات "أنابوليس" ويكمن الاختبار فى العمل الشاق الذى يليه، فحتى الآن، لم يتم إخلاء بؤرة استيطانية واحدة، ولم يُسجل أى تقدم سياسى ولو حتى ضئيل.

إذا بقى الوضع بهذا المعدل، وبهذه الحصافة. سيظل مؤتمر "أنابوليس" ملاحظة هامشية عقيمة.

يمكن الإدراك من خلال محاضر الجلسات أن المفاوضات الرسمية بين إسرائيل والفلسطينيين قد بدأت هذا الأسبوع، والنتيجة الوحيدة لذلك في هذه المرحلة ستكون التقارب بين حماس وفتح.. هكذا وصفت قناة الجزيرة الإخبارية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بعد سبع سنوات، منذ محادثات كامب ديفيد وطابا:

بعد انتهاء أعمال مؤتمر أنابوليس، عقد الفلسطينيون والإسرائيليون يوم الأربعاء الموافق (٢٠٠٧/١٢/١٢)، أول جلسة تشير إلى بدء مرحلة جديدة من المفاوضات والتي يخيم عليها ظل الاستيطان اليهودي في القدس، وتصعيد العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.

والاتجاه البارز في تصريحات أبو مازن، قوله عشية اللقاء إن الاستيطان في المناطق (الفلسطينية) يشكل تهديداً على استئناف المحادثات، وأن الجانب الفلسطيني ينتظر الإيضاحات الإسرائيلية بشأن وقف البناء في المستعمرات، وأضاف أبو مازن أنه تعرض لضغط شديد من جانب شركائه في المسيرة لإرجاء استئناف المفاوضات طالما أن إسرائيل لم توقف عملية البناء، ومن ناحية أخرى، وصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم أبو مازن، العمليات الإسرائيلية في قطاع المتحدث باسم أبو مازن، العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "جريمة خطيرة"، وقال هذا مؤشر على أن إسرائيل لا تهتم باستئناف المفاوضات.

كل زعماء الدول العربية والمتحدثون بأسمائهم، وكافة وسائل الإعلام العربية دون أى استثناء، تستنكر بشدة أنشطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما يتجاهلون تماماً إطلاق الصواريخ والقذائف التي لا تتوقف على مدينة سديروت وعلى الكيبوتسات الواقعة في النقب الغربي - وهذه أهداف مدنية واضحة تقع جميعها داخل الخط الأخضر وإطلاق النار هذا يمثل جريمة حرب وفقاً لكل المواثيق الدولية، وإضافة إلى ذلك، لا توجد حالياً في الضفة الغربية مكافحة جادة من جانب قادة حركة فتح المتنظيمات الإرهابية، الأمر الذي يجبر الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عمليات كل ليلة داخل مدن وقرى الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالمستعمرات، فإنها ما زالت حجة العالم العربي الرئيسية لعدم إحراز تقدم في طريق السلام، وتتكرر كلمات مثل احتلال ومستعمرات على

لسان النقاد، لأنها تروق على ما يبدو لمسامع اليسار الأوروبي، الذى يعتبر الوجود الإسرائيلي فى الضفة الغربية ظاهرة استعمارية تمثل امتداداً لما حدث فى القرنين الـ١٩ والـ٢٠، حينما سيطرت فرنسا وانجلترا وألمانيا وايطاليا على القارة الإفريقية، وأقاموا بها مستعمرات استغلت سكان المكان دون استحياء أو تأنيب للضمير.

ولكن ما نريد أن نوضحه هذا هو أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، الذي يعتبر أيضاً صراعاً اسرائيليا عربياً، يختلف في جوهره وليست له أي صلة بالتاريخ الاستعماري المعروف في أوروبا، ورغم أن اليسار الأوروبي يدرك أن هذا صراعاً معقداً ذا صلة بالجذور العميقة للشعب الإسرائيلي في أرضه على مر التاريخ، فإنه يلقى المسئولية أيضاً على إسرائيل.

وعلى ذلك، ينظر اليسار الأوروبى لإسرائيل كدولة عنصرية، وربما كدولة فصل عنصرى وضماً للنموذج الجنوب أفريقي، ولن نناقش هنا أسباب ارتباط اليسار الإسرائيلي، الذي يعرف الواقع، باليسار الأوروبي وموافقته على المواقف العربية، التي بموجبها إذا انتهى "الاحتلال" وأزيلت المستعمرات تكون قد انتهت جميع المشاكل ويتم التوصل إلى سلام.

ولم نتحدث بعد عن "حق العودة"، الذي لا يوجد أساس له في القانون الدولي، كما لم نتحدث عن قضية القدس. فلا يوجد أي نقاش حول كل هذه القضايا الشائكة لدى الفلسطينيين والدول العربية.

#### ♦ حماس وفتح: تصالح في الأفق..؟

كل ما ذكرناه آنفاً يحدث كله وفقاً لتصور حركة فتح، ولكن الساحة الفلسطينية المتمزقة تزيد من حدة المشاكل الفلسطينية، حماس التى تسيطر بشكل كبير على قطاع غزة، تدعم أركان سيطرتها عليها، بينما يروج المتحدثون باسمها شائعات حول وجود محادثات مع فتح وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق.

والواقع أننا بصدد حرب نفسية من جانب حركة حماس، بدأت فور سيطرتها على قطاع غزة في الصيف الماضى، ولكن المتحدثين باسم الحركة في الآونة الأخيرة يبذلون جهوداً مضنية حتى يقنعوا الجمهور الفلسطيني والرأى العام الدولي بأنهم على وشك التوصل إلى تسوية مع حركة فتح.

وقد أعلن هذا الأسبوع حسين أبو كويك، أحد قيادى حماس في الضفة الغربية، أن خالد مشعل الذي توجه

لإجراء محادثات فى السعودية قال إن حماس على استعداد لإعادة كل الأجهزة الأمنية فى غزة إلى أبو مازن، وإقامة حكومة مركزية من جديد تسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك أيضاً شائعات تتردد، ليس لها أساس من الصعة، بأنه ستجرى قريباً محادثات بين حركتى حماس وفتح فى القاهرة، وأن السعودية ومصر تعملان بجدية للمصالحة بين الحركتين.

لا يقت أبو مازن في تلك الأثناء بالتصريحات الحمساوية، ويتمسك بموقفه القائل بأن تقديم اعتذار كامل وإعادة الوضع لما كان عليه يمكنهما أن يؤديا للدخول في محادثات والتوصل إلى مصالحة، وتهدف حركة حماس إلى وضع صعوبات أمام أبو مازن وإلزامه بتأييد مواقف غير قابلة للحل من أجل إفشال المفاوضات مع إسرائيل، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك ضرورة لأن تفشل حركة حماس المحادثات، أم أن الفشل متوقع مسبقاً في ضوء المواقف المعتادة للفلسطينيين وللدول العربية..؟١.

من ناحية أخرى، احتشد المجتمع الدولى هو الآخر من أجل "دعم أبو مازن"، ومساعدة الفلسطينيين. وسيعقد في باريس خلال الأسبوع القادم مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية بمشاركة ٥٦ دولة. وقد أعد سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية خطة جيدة تسمح بإقامة بني تحتية وتحقيق تنمية اقتصادية، وفي هذا السياق، قال أبو مازن إنه يحتاج إلى ٦,٥ مليار دولار، ومن المقرر أن تحظى الخطة بدعم من جانب المؤتمر.

وبالطبع، ليسست هذه المرة الأولى، فقد تلقى الفلسطينيون منذ اتفاقية أوسلو كثيراً من المليارات من الدول الغربية، حيث حصل الفلسطينيون حتى الآن على أكبر معونة في العالم، والنتائج معروفة: مساعدة

اقتصادية كبيرة، مع تجاهل لجذور الصراع وتحميل إسرائيل المسئولية.

ورغم كل ذلك، عُقد اللقاء الذى تحدد موعده فى (٢٠٠٧/١٢/١٢)، ولكن كالمتوقع انتهى دون نتائج فى ضوء المطالب الفلسطينية التى ذكرناها آنفاً. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك لقاءً آخر، حيث يشعر الجانبان بأنه يتعين عليهما إرضاء الولايات المتحدة واللجنة الرباعية.

ومنذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن مباردتها لعقد موتمر أنابوليس، حنر المحللون في وسائل الإعلام العربية مراراً وتكراراً من عدم وجود أمل في إجراء محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وزعموا أن زعماء الجانبين أضعف من اتخاذ قرارات جريشة مثل إلغاء مطلب حق العودة من جانب وتفكيك المستعمرات من جانب آخر.

وقال بعض المحللون إنه يجب أن تشكل أغلبية فلسطينية تعترف بحق الوجود الإسرائيلي، وقد شاهدنا رد أبو مازن والمتحدثين العرب وزعماء عرب إسرائيل على ذلك، فقد استبعد جميعهم أى اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وقد نسوا أنه يوجد حول إسرائيل ٢٢ دولة تعتبر نفسها عربية وإسلامية، وتوجد قوانين في دولة تعتبر نفسها عربية وإسلامية، وتوجد قوانين في بعض منها تحظر العيش مع اليهود، كما نسوا أنه في حرب التحرير (حرب ٤٨) ارتكب الفلسطينيون بمساعدة العرب أعمال تطهير عرقي، وقتلوا وطردوا كل اليهود الذين كانوا يعيشون في المناطق التي ظلت تحت الذين كانوا يعيشون في المناطق التي ظلت تحت سيطرتهم، بما في ذلك جوش عتسيون والبلدة القديمة.

وقد كان المحللون فى وسائل الإعلام الإسرائيلية متشائمين، ولكن هناك من قال إن إسرائيل ستفقد فرصة جيدة للتوصل إلى سلام إذا لم تستطع اتخاذ "قرارات جريئة". ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: من أين تأتى "القرارات الجريئة" فى ظل المواقف العربية غير الواقعية والتى لا يوجد لها أى حلول..?!.

## ♦ ترجمات عبرية



# الشأن الفلسطيني

## محكمة العدل العليا تصدق على خفض إمداد غزة بالوقود

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٧/١١/٣٠ بقلم: أفيرام زينو

in the second se

صدقت محكمة العدل العليا اليوم (الخميس) على إمكانية خفض إمداد قطاع غزة بالوقود، بناء على طلب الدولة، أما فيما يتعلق بالكهرباء، لم تتخذ العليا محكمة العدل العليا قرارها في غضون ١٢ يوما في غضون ١٢ يوما بعدما تقدم لها

إيضاحات في هذا الشأن.

كانت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة هم الرئيسة دوريت بينيش، وإيستير حيوت ويوسف آلون، قد اتخذت هذا القرار عقب الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان ضد قرار الحكومة بقرض قيود مختلفة على إمداد قطاع غزة بالكهرباء والوقود.

وقد ورد في حيثيات الحكم الصادر عن القاضية بينيش أنه "فيما يتعلق بمقدمة الالتماس المتعلقة بخفض إمداد الوقود إلى قطاع غزة - وهو الوقود الذي تشتريه هيئة الطاقة الفلسطينية من شركة دور ألون الإسرائيلية - لم نقتنع بأنه لا يمكن توزيعه وفقا لجناول الأولويات المدنية، وأن تشغيل المولدات سيتم عبر مضخات المياه ومنشآت الكهرياء في المنطقة. وقد أكد مقدمو الالتماس أنفسهم أنه يتم الآن توزيع الوقود في غنزة عن طريق موردين مستقلين بموجب زيادة الأسعار دون تحديد تعريفة".

كما ورد في هذا السياق أيضاً: "لا نقبل زعم مقدمي الالتماس بأنه يجب السلماح لقوي السوق في غزة بممارسة انشطتهم المتعلقة بالوقود، كما لا نقبل بالوقود، كما لا نقبل الزعم القلائل بأنه لا توجد أي وسيلة لضمان أن الوقود سيستم الشعل في أن الوقود سيستم الشعل في تشغيل المنشآت المعنية

بقضاء الاحتياجات الإنسانية الضرورية. وفي هذه الظروف، إذا تم مراقبة توزيع الوقود بالشكل الذي يمنح الأولوية المناسبة للاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين، فإن الكمية التي يتم نقلها بعد عملية الخفض، ستكون كافية لهذه الاحتياجات.

وقد أمرت الدولة بتقديم بيان جديد وشأن خفض إمداد الكهرباء في غضون ١٢ يوماً. وسيشمل الرد وفقاً للحكم، الوضع الإنساني في غيزة ومدى تأثير محول الكهرباء الآخر المنتظر وصوله إلى غيزة من مصر على إمداد الكهرباء، وشرح مدى القدرات الفعلية لهيئات الكهرباء التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة على توفير الاحتياجات الإنسانية، وتقديم شرح لمدى أهمية خطوط الكهرباء المنتظر خفض الكهرباء بها.

♦ الدولة: "يجب على الفلسطينيين أن يقرروا لمن سينقل الوقود":

قبل أسبوع تحديداً، أعلنت النيابة العامة أن إمداد

وخلال المداولات، قال المحاميان دانا بريسكمان وجلعاد شيرمان من النيابة العامة أن الخفض الذى حدث في إمداد الوقود كان تدريجيا ولا يسبب أي ضرر على الاحتياجات الإنسانية، ويمكن توزيع الوقود للاحتياجات الضرورية فقط، وفي المقابل، اعترض مقدمو الالتماس بأنه لا يمكن إجراء تفضيل عند توزيع الوقود في قطاع غزة لأن ذلك سيسبب ضرراً إنسانياً.

كانت منظمات حقوق إنسان قد قدمت التماساً قبل شهر بغية إصدار أمر مرحلي يوقف خفض إمداد

الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، وذكرت تلك المنظمات فى الالتماس أن العقاب الجماعي لمليون ونصف مليون فلسطيني في غزة "غير قانوني، وسيؤدي إلى إلحاق ضرر لا مثيل له بحالتهم الصحية، وبسلامتهم وبالأوضاع الاجتماعية لسكان القطاع"، وسيمثل مقدمو الالتماس، ومن بينهم منظمة جيشا وعدالة وجمعية حقوق المواطن، المحامي نوعام بيلج والبروفسور كانت مان، والمحامية فاطمة العجوة، وسارى باسي وحسن

وقد أمر المستشار القانوني للحكومة ميني مَزوز جهاز الأمن بإعادة النظر في هذه العقوبات، للحيلولة دون وقوع أضرار إنسانية لأهالي غزة. وقد أثار هذا الأمر غضب وزير الدفاع إيهود باراك الذي صدق على خفض الكهرباء، وفي اتصال هاتفي شديد اللهجة بين الاثنين، قال باراك لمزوز "إنك لن تتخذ قراراً من أجلي"،

## حماس على وشك الانهيار في غزة

بقلم: أورى يبلونكا المصدر: www.nrg.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۱

يشير التقرير الخاص الذى قامت بإعداده وزارة الخارجية، ووصل إلى موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني، إلى تضاؤل قوة حركة حماس في غزة وبداية انهيارها.

بدأت العقوبات الإسرائيلية التي فرضت، خلال الشهرين الماضيين، على قطاع غزة تؤتى ثمارها: إذ تشير تقديرات الوثيقة الداخلية التي قامت بإعدادها وزارة الخارجية، والتي وصل محتواها أمس للموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، إلى أن القيود التي فرضتها إسرائيل، علاوة على نضال القوات المعتدلة في السلطة الفلسطينية، أثرت سلباً على سيطرة حماس على القطاع، فقد بدأت تضعف سيطرتها وأصبحت على وشك الانهيار.

وفقاً لما جاء في الوثيقة، التي قام بإعدادها مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية، فإنه "بمرور الوقت، وإذا استمار الضغط المارس على القطاع، ستكون هناك إمكانية لأن تعترف قيادات حركة حماس بأن هناك حاجة لصيغة جديدة، ومن ثم، اتخاذ قرار يقضى بالتقسيم الرسمى أو غير الرسمى لصلاحيات الحكم في القطاع"،

كما أشارت الوثيقة التى تحمل عنوان "تفاقم أزمة حماس فى قطاع غزة - التداعيات المحتملة" إلى أن القيود التى فرضتها إسرائيل على القطاع، منذ نهاية

شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى اندلاع حالة من الغليان والثورة بين سكان قطاع غزة، كما أسفر الإعلان عن أن "قطاع غزة كيان معادي" ومواصلة إغلاق المعابر عن زيادة تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي منذ سيطرة حماس على القطاع،

كما جاء في الوثيقة أن "القدرة الشرائية للسكان اخذة في التضاؤل بسبب انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار. ومازال ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يحتل بؤرة اهتمام وسائل الإعلام الفلسطينية، في حين أن السبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع الأسعار العالمية وقلة العرض عن الطلب بسبب إغلاق المعابر والرسوم التي تدفع لحماس مقابل البضائع الواردة".

كما تتضمن الوثيقة تحليل شامل للأضرار التى لحقت بالاقتصاد الفلسطينى عقب القيود الإسرائيلية، كما جاء في خاتمة الوثيقة إنه إذا ما تم مواصلة فرض هذه العقوبات سيسفر الأمر في النهاية عن تنازل حماس عن السلطة من تلقاء نفسها، لن يكون أمامها خيار آخر، وأنها ستخلى المكان لصالح حركة فتح.

كما جاء فى الوثيقة إنه منذ فرض العقوبات على القطاع تصطف صفوف طويلة فى محطات الوقود فى القطاع، وذلك نتيجة لتخفيض حصص الوقود وزيادة الطلب على العرض، علاوة على توقف الأنشطة البنكية بسبب وقف تحويل أموال الضرائب من إسرائيل.

مختارات إسرائيلية

# سلاح مضاد لصواريخ القسام

بقلم: إيلون شوستر (4) المصدر: www.nfc.co.il Y . . Y/17/0

> من المقرر إجراء دراسة متعمقة خلال السنوات القريبة الفادمة للفشل المتمثل في عدم تطوير سلاح مضاد للصواريخ قصيرة المدى، كسان وزير الدفساع السابق، عَمير بيرتس، قد اتخذ قرارين مهمين خلال فترة ولايته: تحصين المنازل في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، واستئناف عملية تطوير

أسلحة مضادة للقذائف.

إننى أؤيد قرار أجهزة الأمن بتطوير منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى. ولكن من الضروري أن نتفق على أن عملية التطوير لن تنتهي إلا في غيضون ٣-٤ سنوات على الأقل، كيما أن المنتج الذي سيمثل الحل سيكون باهظ التكلفة (تكلفة تصل لعشرات الآلاف من الدولارات لكل عملية اعتراض لقذيفة تصل تكلفتها مئات الدولارات).

ورغم ضرورة التسلح بوسائل مضادة للمدفعية قصيرة المدى، لا تقدر الحكومة على اتخاذ قرار بالحصول على منتج موجود بالفعل في الولايات المتحدة، وبدلا من ذلك تم إنضاق مئات الملايين من الدولارات لتصنيعه، رغم أن المنتج الأمريكي نجح بشكل غير معهود في اعتراض عشرات القذائف والقنابل من أنواع مختلفة.

تعتبر منظومة "ناوتيلوس" نموذجاً تكنولوجياً أثبت جدواه بصورة تفوق كل التوقعات، ويمكن نشرها خلال شهور في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، والحصول على مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية لهذا الغرض.

تنشغل الأجهزة الأمنية بترويج شائعات غير



مناسبة بعدم وجبود بديل لسلاح الليزر (يقصد منظومة ناوتيلوس)، والمقولة السائدة هى أنه "لا يوجد سلاح ليزر منضاد للصواريخ"، وإنني أوصى كل مواطن ذى بصيرة وكرامة أن يرفض الإنصات لهذه الشائعات.

يعيش في إسرائيل، منذ ثلاث سنوات، يهودي هاجر من الولايات المتحدة، بعدما توقف مشروع تطوير منظومة

"ناوتيلوس" . كان هذا الرجل يشغل منصباً رفيعاً للغاية في منظومة التطوير. اسمه آفي شنيئور وكل مبتغاه الآن هو الإسهام في تأمين إسرائيل ومواطنيها، دون أن يبتغي تحقيق مكاسب شخصية أو تجارية في إسرائيل أو الولايات المتحدة.

يحاول لأشهر طويلة، السيد شنيئور، بلا نجاح، لقاء كبار المسئولين بوزارة الدفاع بهدف إقناعهم بجدوى السلاح الذي كان يشرف على تطويره.

يعيش سكان خط المواجهة الجنوبية لسنوات طويلة فى ظل ضغوط أمنية شديدة، ولا توجد أى ضمانة على تحسن الوضع كثيراً مستقبلاً، والسبيل الوحيد الذي تقدر دولة إسرائيل عن طريقه دعمنا أثناء مواجهة هذا التحدى الدائم هو إقناعنا بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل حمايتنا.

في كل ما يتعلق بتطوير السلاح المضاد للقذائف، نشعر أنه لم يتم اتخاذ كل القرارات بنزاهة، وأنهم لم يستغلوا كل آليات النضال من أجل حمايتنا.

(4) كاتب المقال رئيس مجلس شاعر هانيجف

## أزمة الأقلية المسيحية الفلسطينية



تعانى الأقلية المسيحية الفلسطينية، التى تشكل ٥, ١٪ فقط من السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة، من تزايد المضايقات، خاصة بعد فوز حركة حماس فى الانتخابات، حيث يعيش المسيحيون فى المناطق (الفلسطينية) الآن فى وضع يسوده التوتر الشديد، الذى قد يؤدى إلى اختفاء الأقلية المسيحية من أراضى السلطة خلال أقل من عقدين من الزمن، ولا تحظى هذه المشكلة بالاهتمام الكافى من جانب المجتمع الدولى ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان.

وتكشف التصريحات التي أدلى بها لبيب مندنات (Labib Madanat)سكرتيس عام جمعية الإنجيل الفلسطينيـة (Palestinian Bible Society) عن عـدم الاهتمام بالأقلية المسيحية في أراضي السلطة الفلسطينية. فقد قال لبيب، الذي يشعر بالقلق الشديد إزاء انتشار العنف في شوارع الضفة والقطاع، في مقابلة أجرتها معه شبكة بايبيل الإخبارية -Bible Net) (work News) يوم ٢١ أكتوبر الماضي، إن المشروعات التي مازالت الجمعية تقوم بها في بيت لحم، وفي جامعة بيرزيت في وضع سيء. كما أضاف لبيب أن انخفاض نسبة السائحين والحجاج الذين يترددون على المزارات المسيحية في منطقة بيت لحم والمناطق المحيطة بها مثل بيت جالا وبيت ساحور، يضع عراقيل أمام الجمعية مما يحول دون جمع التبرعات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة تخدم أبناء المنطقة .. وتتجسد الأوضاع السيئة، التي يعاني منها المسيحيون، في مدينة بيت لحم بشكل خاص، والتي كان معظم سكانها في الماضي مسيحيين، ولكنهم لا يشكلون الآن سوى ٣٠٪ فقط من إجمالي سكان المدينة البالغ تعدادها ٣٠ ألف

وفى الوقت الذى تزعم فيه مصادر مختلفة فى الضفة الغربية وخارجها أن فوز حماس فى الانتخابات هو الذى أدى فى النهاية إلى تدهور وضع الأقلية

المسيحية في مناطق السلطة الفلسطينية، يزعم إبراهيم عياد، وهو أحد المسيحيين الذين يعيشون في مدينة غزة، أن المسيحيين والمسلمين في غزة بينهما تعايش سلمي، ولم يكن هناك بينهما أبداً نزاع حقيقي. إلا أنه عاد إلى رواية واقعة شخصية، ربما تفسر ما يحدث للأقلية المسيحية في غزة، قائلاً إنه بعد مقتل شقيقه رامي عياد – وقد كان المسيحي الوحيد الذي يملك متجراً لبيع الكتب في القطاع ومقهى للإنترنت – على ما يبدو على أيدى الجماعات الإسلامية منذ ما يقرب من عامين قبل فوز حركة حماس في الانتخابات بأيام معدودة، وعلى فوز حركة حماس في الانتخابات بأيام معدودة، وعلى الرغم من شجب قيادات حماس لمقتل أخيه، إلا أن موت رامي كان بمثابة ذريعة دفعت أسر مسيحية أخرى لمغادرة القطاع والهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويتضح مما سبق أن القيادة الرسمية لحركة حماس في غزة – على الأقل حتى الانقلاب الذي وقع في شهر يونيو الماضي – حافظت على الوضع الذي يعاني فيه المسيحيون كما هو عليه، خاصة أن المضايقات تأتى من جانب السكان المسلمين.

فى السياق نفسه، أشار أحد أبناء إبراهيم إنهم أخبروه أكثر مرة فى المدرسة أنه سيدخل جهنم لأنه مسيحي. ومن ناحية أخرى، لم يتحسن وضع الأسر المسيحية التى تعيش فى قطاع غزة، والبالغ تعدادها ثلاثة آلاف أسرة، بسبب حقيقة أنه يوجد فى القطاع متطرفون وأشخاص يعتقدون أن اتخاذ خط هجومى معاد للمسيحية سوف يتلاءم مع وجهة نظر حركة حماس. إلا أنه فى ضوء عجز حركة حماس أمام هذه العناصر أو أمام الأصوليين الإسلاميين بصفة عامة، يُجبد المسيحية عن أنصارها.

ورغم ذلك، تربط بعض العناصر المسيحية الأخرى بين الهجرة الجماعية للكثير من المسيحيين من ناحية، وإقامة الجدار العازل واستمرار النزاع الإسرائيلى الفلسطيني ناحية أخرى.

بات إطلاق رشقات من صواريخ القسسام على سديروت وبلدات غسرب النقب روتيناً خطيراً، ليس فقط بسبب الإصابات في الأرواح والمستلكات، وإنما أيضاً بسبب الشعور الآخذ في الترسخ، الذي مفاده أن إسرائيل قد استكانت لحقيقة أن هذا القطاع من البلاد قد

تحدد مصيره.

ومن أجل التصدى لهذا الشعور، خاصة الاتهام بأن دولة إسرائيل لا تفعل شيئاً من أجل الدفاع عن مواطنيها الذين يتعرضون للهجوم، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي ومتحدثين حكوميين يدلون بتهديدات مضادة.. فهم يتحدثون منذ أسابيع عن أن الهجوم الكبير على غزة آخذ في الاقتراب، وأن شبه ضربة قاصمة تضع حداً وإلى الأبد لمحنة صواريخ القسام.

هذا التهديد الإسرائيلي، من جهة أخرى، من المفترض أن يكون رداً لائقاً على من يطالب بتحصين سديروت". المعنى هو أن جيش الدفاع الإسرائيلي ليس جيشاً دفاعياً، وإنما جيش مهاجم، مثلما أفصح وزير المالية "روني بار أون" في مقابلة مع القناة الأولى. عملية واسعة في العمق" تبهر أيضاً الإعلام، الذي لا يكف عن التخمين متى ستكون، وبذا يشجع ربما جيش يكف عن التخمين متى ستكون، وبذا يشجع ربما جيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة على استعراض قدرتهما العسكرية. وبذا، في غضون فترة زمنية قصيرة، يأخذ الجمهور في الاقتتاع بأن عملية عسكرية شاملة هي حقاً العلاج المناسب.

لا خلاف على أن الدولة مطالبة بالدفاع عن مواطنيها، وثمة مبرر أيضاً في بعض الأحيان لشن حرب من أجل أداء هذه المهمة، والشرط لذلك هو عدم وجود مخرج آخر أو قناة بديلة للمواجهة العسكرية، فيهل تلبى غزة هذا الشرط..؟ لقد أطلقت صواريخ



"القسسام" صوب أراضى اسرائيل حتى عندما كانت تسيطر بكامل قوتها على غزة، بل وتمت عمليات تهريب السلاح والمواد المتفجرة تحت سمعها وبصرها عندما كانت دوريات جسيش الدفاع الإسرائيلي تسيطر على محور "فيلدلفي". أما الزعم بأن هجمات القسام قد بدأت فقط

بعد الانسحاب من غزة، فهو زعم عار من الحقيقة.

إن إسرائيل لم تتورع عن استخدام قوتها العسكرية من أجل محاولة وقف الهجمات. إن الاحتلال المؤقت مجدداً لشمال القطاع، والتصفيات التي تستهدف أشخاصاً بعينهم، والقصف الجوى، والتوغل داخل غزة، وفرض إغلاق تام، وإغلاق المعابر، هي كلها جزء من الرصيد العسكرى الذي استهدف إحباط الهجمات على الأراضي الإسرائيلية. أي أن الزعم القائل أيضاً بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يقف مكتوف الأيدى زعم غير صحيح، لم يكن الخيار العسكرى خطة محفوظة. وإنما تم استخدامه بتوسع، لكنه فشل، وفكرة شن حرب أوسع عليها تحفظ، ليس فقط لأنها لا تضمن نتيجة أفضل، وإنما من شأنها أيضاً أن تسبب أضراراً أكثر خطورة.

تدرك "حماس" أن صواريخ "القسام" لا تستطيع ابادة دولة إسرائيل، لكنها تستطيع بالقطع أن توقف المسار السياسي، لأن منع الإرهاب هو الشرط الأول والرئيسي الذي تطلبه إسرائيل من السلطة الفلسطينية، وبدونه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات.

لذا، مطلوب موقف فلسطينى شجاع يقود لتعاون مجدداً بين "فتح" و"حماس" ولإعادة قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تستطيع مثل هذه القيادة المشتركة أن تقترح بشكل مجد وقفاً فعلياً لإطلاق النار، وأن تثمر عن تعاون مدني، ولا ينبغى لإسرائيل أن تخجل من ذلك، خاصة أن المسار العسكرى يبدو مشكوكاً في أمره.

## فيتنام واسمها غزة

هناك زعيمان اتسما بالشجاعة والجرأة طمحا إلى تحقيق تسوية سلمية بيننا وبين الفلسطينيين، ولكنهما فشلا في تحقيق ذلك فشلا ذريعاً. الأول هو آريئيل شارون، الذي قام بإخلاء قطاع غزة بشكل أحادي الجانب ودون اتفاق مع الفلسطينيين، والثاني هو الرئيس بوش الذي مارس الضغط على الفلسطينيين من أجل إجراء انتخابات ديموقراطية لإقامة سلطة مستقرة. ولكن كليهما لم يأخذ بعين الاعتبار أو يهتم بحقيقة ذلك المثل الشهير القائل بأن "الطريق إلى جهنم محفوف بالنوايا الطيبة".

أراد شارون أن يفصل بين شعبه وبين حلم أرض إسرائيل الكاملة، وأن يبرهن على قدرة إسرائيل على إخلاء مستعمرات، وأن ثمة سبيلاً ممكناً للتوصل إلى تسوية براجماتية . وكان من المفترض أن يكون إخلاء مجمع مستعمرات جوش قطيف بمثابة فاتح شهية للفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم جنباً إلى جنب مع إسرائيل بالطرق السلمية . بينما رأى بوش أن حلم الانتخابات الديموقراطية في دولة فلسطين التي ستقوم، سيكون بمثابة نقطة أخرى خالية من الإرهاب ونفوذ الإسلام المتطرف.

ولكن كلاً من شارون وبوش فشلا فى تحقيق ذلك فشلا ذريعاً، فانتصار حماس فى الانتخابات تسبب فى اندلاع حرب أهلية من أقسى الحروب الأهلية التى شهدتها المنطقة، وجعل من غزة قاعدة للإرهاب الذى يستهدف إسرائيل. وضاعت سُدى كل تلك التوقعات والتمنيات بتوقف إطلاق صواريخ القسام، وأن تصبح غزة بدلاً من ذلك، بشواطئها الجميلة، مركزاً للسياحة والانتعاش الاقتصادي. واستمرت سديروت فى استقبال صواريخ القسام، وبمرور الوقت أطلقت الصواريخ على حيرة كبير من المستعمرات المحيطة بغزة، والتى تقع جميعاً داخل المناطق الإسرائيلية.

منذ إطلاق أول صاروخ قسام عام ٢٠٠١ أطلق على المناطق الإسرائيلية حوالى ٥٩٠٠ صاروخ وقذيفة هاون. وطوال هذه الفترة، قتل ثمانية عشر إسرائيليا وأصيب نحو ستمائة. وعندما ننظر إلى الحقيقة التي تقول إنه في النصف الثاني من هذا العام قتل ٢١٠ في حوادث الطرق، أي نحو ٣٥ شخصا كل شهر، فإن عدد القتلي الطرق، أي نحو ٣٥ شخصا كل شهر، فإن عدد القتلي جراء صواريخ القسام خلال السنوات الست الماضية يبدو في نظر الرأى العام العالمي رقماً ضئيلاً للغاية، وبالطبع لا يبرر نشوب حرب عالمية ثالثة.

ولكن الحديث هذا ليس عن حوادث طرق، بل نتحدث عن ضحايا نوع من الحروب يجعل مدينة ما تعيش حالة دائمة ومستمرة من الخوف والهلع. يقول سكان هذه المنطقة، ومعهم كل الحق في ذلك، أن أية دولة في العالم ما كانت لتصمت إزاء وضع تكون فيه إحدى مدنها هدفا للقصف اليومي المتواصل، بل وتقوم بحشد جيش معادي يستعد بشكل صريح للقيام بعمليات إرهابية أكثر فتكأ من إطلاق الصواريخ، مثل عمليات الاختطاف وزيادة مدى إطلاق الصواريخ لتصل إلى مدن أخرى داخل إسرائيل.

لقد أصابت الدهشة شارون بما فيه الكفاية، لأنه بعد إخلاء مجمع مستعمرات جوش قطيف عاد إطلاق صواريخ القسام من جديد، وقبل فترة قصيرة من إصابته بجلطة دماغية، كان يدرس خيار القيام بالقصف الجوى للمناطق التي تُطلق منها صواريخ القسام، ولكنه تراجع عن ذلك عندما أوضحوا له أن من يبدأ القصف بدون تمييز السكان المدنيين قد ينتهى به الأمر للمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

حتى فى الوقت الحالى الذى تتزايد فيه مطالبة الجمهور الإسرائيلى بدخول الجيش إلى غزة، فإن هذا الخيار ليس بالسهولة المتخيلة، فمن غير الممكن الخروج إلى حرب فى منطقة مكتظة بالسكان بها أزقة ضيقة، بها عشرات الألوف من النساء والأطفال، بدون وجود تأييد ومساندة من الرأى العام العالم، ومثل هذه المساندة من الرأى العام العالمي واحد ومقتل يكون الحديث عن اختطاف إسرائيلى واحد ومقتل يكون الحديث عن اختطاف إسرائيلى واحد ومقتل ثمانية عشر على مدى سنة أعوام.

ولكن كلما تمر الأيام وآلاف الأشخاص يعيشون بلا حماية وفى خوف مستمر فى سديروت، تتزايد المطالبة بدخول جيش كبير إلى غزة ورى ذوو الخبرة ممن خاضوا حرب لبنان الثانية أنه لكى نقضى على الإرهاب، فإننا فى حاجة إلى بنادق إم ١٦ وليس إلى طائرات إف أد، وإدخال قوة برية كبيرة لغزة تكون أشبه بإدخال درع بشرى هائل يؤدى بنا إلى حرب دموية قد تستمر لشهور أو سنوات.

إن كل يوم يمر وكل صاروخ إضافى يسقط على أرضنا يجعل من الضرورى المطالبة بالدخول إليهم فى غرة، ويحذر وزير الأمن الداخلى "آفى ديختر" من أن إسرائيل تتعرض لحرب استنزاف، في المقابل، توصل البحث الذي أعده مركز التراث الاستخباراتي إلى نتيجة

مختارات إسرائيل

مفادها أن المنظمات الإرهابية ستحاول، إن عاجلاً أو آجلاً، نقل أسلوب صواريخ القسام إلى الضفة أيضاً.

فى هذه الأثناء، يسعى كل من وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان جابى أشكنازى إلى التعامل بحذر مع خيار القيام بعملية كبيرة فى غزة، ويكتفيان كل ليلة بعمليات مركزة ومحدودة داخل غزة، ويمارسون عقوبات من حيث إمدادات الغذاء والكهرياء وما إلى ذلك.. وهم

بهذا الشكل يحاولون سد هذه الثغرة، ومن يدرى قد تتجع طريقتهم.

آلمعضلة الرئيسية عند شن عملية كبيرة أنك تعرف كيف تدخل ولكنك لا تعرف كيف ومتى ستخرج، وكم من الدماء سيسفك. لقد كان لدينا فينتام أولى في حرب لبنان الأولى، ومن ثم لسنا في حاجة إلى فينتام ثانية في غزة.

افتتاحية هاآرتس

Y . . Y / 1 Y / 1 A

## حواجز ضد التبرعات

٢٠٠٦، لكن جزءاً كبيراً من الزيادة في عدد العاملين في السلطة ينبع من استيعاب نحو ٣٥ ألف عامل كانوا يعملون في المستعمرات، وأصبحوا عاطلين عن العمل منذ الانتفاضة.

يتفق الجميع على أن الحكومة الفلسطينية عاجزة عن مواصلة دور المعيل الرئيسى للعمال الفلسطينيين. هي في حاجة إلى تسريع النمو العام والخاص من أجل التخفف من هذا العبء الثقيل، لكنها لا تستطيع العمل بمفردها.

يجزم تقرير البنك الدولي، الذي صدر بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول المانحة في باريس، أنه إذا حصلت السلطة، أيضاً، على كامل التبرعات التي تطمح إليها، فإن من شأن النمو بها أن يكون سلبياً أيضاً طالما لم يتم إزالة القيود التي تفرضها عليها إسرائيل، بحجم ٢٠٪ بالسالب، لأن هذه القيود، بالإضافة إلى قيود تجارية أخرى تفرضها إسرائيل، لا تسمح للقطاع الخاص بأن يزدهر، بل وتخلق مناخاً رافضاً للاستثمارات الأجنبية.

ليست هذه مزاعم عبثية يريد "فياض" إشاعتها، وإنما كلام البنك الدولي، الذي يلقى مسئولية مباشرة أيضاً على السياسة الإسرائيلية.

ليس من حق وزيرة الخارجية أن تتجاهل التحدير المتضمن في هذا التقرير، وكما تعهدت إسرائيل عدة مرات برفع جزء كبير من الحواجز وتسهيل الانتقال بين أجزاء الضفة بشكل ملحوظ، وإذا كان أمن إسرائيل والاقتصاد الفلسطيني المزدهر لا يناقض بعضهما بعضا، بحسب كلام "ليفني"، فإن عليها أن تعمل على الفور من أجل إزالة الحواجز التي تعوق الاقتصاد الفلسطيني.

من الممكن أن نفت رض، عندما صرحت وزيرة الخارجية، "تسيبي ليفني"، أول أمس في "باريس"، بأن "اقتصاداً فلسطينياً نامياً هو مصلحة إسرائيلية"، أنها قصدت أن تقول إن هذه أيضاً مصلحة فلسطينية، حيث اجتمع هناك، إكراماً للمصلحة الفلسطينية، وليس الإسرائيلية، أكثر من ٩٠ ممثلاً لدول ومنظمات للإعراب عن استعداد للتبرع لتنمية اقتصاد فلسطين.

هذه لفتة دولية مهمة من الإعراب عن الثقة في حكومة "سلام فياض". ويكمن التعبير العملى عنها في تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتبرع بأكثر من مليار دولار من بين ٦,٥ مليار تتطلع السلطة إلى الحصول عليها. نأمل أن تتجح بقية الدول المانحة، خاصة الدول العربية، في تدبير بقية المبلغ الضروري للغاية من أجل تحويل الاقتصاد الفلسطيني المنهار إلى بنية اقتصادية تليق بدولة على الطريق.

صحيح أن حكومة "فياض" نجحت في الوقت القصير الذي حكمت فيه في تحقيق بعض الإنجازات المهمة، وخصوصاً تقليص عدد العاملين الحكوميين واستحداث آليات رقابة أكثر شفافية وصرامة على إنفاق الأموال، إلا أنها مازالت عاجزة عن رصد أية أموال للتنمية، وهي تراكم هذا العام عجزاً مقداره ١، ١ مليار دولار على حساب الإنفاق الجاري الهائل، الذي يذهب أكثر من نصفه على المرتبات.. صحيح أن جزءا من الزيادة في هذا البند ينبع من تعيينات جرت في فترة الحكومة السابقة، التي دفعت مرتبات، بشكل فترة الحكومة السابقة، التي دفعت مرتبات، بشكل فاسد، لقاء دعم سياسي أو كامتياز لمقربين، وقد دفعت ثمن ذلك خسارة موجعة أمام "حماس" في انتخابات

### عندما يقولون في حماس "هدنة": ماذا يقصدون. ؟ 7-- 1/17/77

بقلم: يهوناتان داحوح هاليفي المصدر: www.omedia.co.il

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم السبت

الموافق ١٢/٢٢، بشكل كبير بالإعلان عن حدوث تحول في سياسات حماس في مسألة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مستندة في ذلك إلى تصريحات مسئول كبير في حماس لصحيفة "الشرق الأوسط"، وقد أشار صحفيون ومعلقون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها حماس مستعدة لوقف إطلاق النار "دون أي شروط".

أولاً، من الحكمة الوقوف بالضبط على ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط". ففي عدد الصحيفة الصادر يوم ٢٢ ديسمبر ورد خبر قصير في الصفحة الأولى فقط حول موضوع الهدنة، على لسان مستول كبير في حماس رفض الكشف عن اسمه، قال: "تجدد النقاش حول مسألة الهدنة بشكل جدى في أوساط حماس، وبين حماس وحركات المقاومة، ونتمنى أن ننجح في ذلك، لأننا سننطلق هذه المرة من أرضية بسيطة وغير معقدة مفادها: (أوقف ما يتعلق بك وسأقوم بوقف ما

هل حقاً مثل هذا القول العام، والذي يصدر عن مسئول غير مستعد للكشف عن هويته، يشكل إرهاصات نحو تحول استراتيجي في موقف حماس..؟١ الجواب "لا ليس بالضرورة".

إن مفتاح فهم موقف حماس يكمن في تحليل معنى الصياغة التي تحدث بها ذلك المسئول الفلسطيني، إن حماس لا تعتبر نفسها ممثلا لقطاع غزة فقط، وأنها ليسب على استعداد للتسليم بتقسيم فلسطين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناءً على ذلك، فإن مطالبة إسرائيل "بوقف ما يتعلق بها" كشرط للهدنة ينسحب على جميع الأنشطة الوقائية في المناطق (الفلسطينية) دون تمييز، بما فيها القدس، وهذا يعنى أنه لم يطرأ أدنى تغيير على موقف حماس الأصلي، فمن يعتقد أن

حماس مستعدة للهدنة فقط في قطاع غزة، يتحدث في حقيقة الأمر عن أن حماس قد تنازلت عن مبدأ أساسى يتمثل في وحدة الشعب الفلسطيني.

إن مسئولا آخر في حماس، وهو إسماعيل رضوان، الذي لا يخشى الكشف عن هويته، يوضح بصوته لراديو "الأقصى" بتاريخ ١٢/٢٢ قائلا: "لن يكون هناك حوار مع المحتل الصهيوني حول الهدنة في ظل استمرار العدوان والمذابح التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة". حتى إنه قال إنه يرى ارتباطاً واضحاً بين الضفة والقطاع ويعتقد أن الهدنة يجب أن تشمل كل المناطق الفلسطينية.

إن ما يتردد من شائعات حول 'راية الاستسلام' التي ترفعها حماس أو عن هدنة محدودة كما تطلب إسرائيل في قطاع غزة - فقط هي أمور سابقة لأوانها أكثر من اللازم، وما يتسرب من أنباء حول استعداد حماس لعقد هدنة ينبع بادئ ذي بدء من ضعف حماس التي لم تنجح في تقديم بديل شرعي لحكم أبو مازن، أو في إضعاف التأييد الجماهيري في إسرائيل للقيام بعملية عسكرية ضد حماس، وبالتالي التأثير على الحكومة وغرس إسفين بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برئاسة أبو مازن، وكسب القليل من الوقت لمواصلة الاستعدادات والتجهيزات العسكرية.

إن قبول سيناريو الهدنة المقدمة من حماس يعنى تنازلا إسرائيلياً عن حق الدفاع عن النفس والأنشطة الإجهاضية ضد الإرهاب، وهو التنازل الذي يتناقض مع المصالح الأمنية بشكل تام، وفي المقابل يجب أن نستعد لعملية "السور الواقى ٢" في قطاع غيزة، الأمر الذي سيضطر حماس (على الأقل في هذه اللحظة) للتصرف بطريقة أخرى أكثر حذراً، خاصة في انتهاج سياسة العمليات الانتحارية. مرة أخرى شعرت برعشة جديدة فى العمود الفقرى عند سماع إسماعيل هنية وهو يتحدث عن الهدنة. ومرة أخرى هب شخص ما لإحياء مقولة التحدث مع حماس"، كما لو أنه تم اكتشاف العلاج السحرى لصواريخ القسام. ألم نفرح عندما علمنا أن من يطلقون صواريخ القسام هم عناصر الجهاد الإسلامي ولذا قتلناهم..؟ إذا فلماذا حماس فجأة..؟ فقد شاهدنا بعد ذلك فيلما رائعاً يوضح السهولة التي يُركِّب بها عناصر حماس صواريخ القسام، وماذا أيضا عن عائلة حلس في غزة، التي تسيطر على عدة أماكن عن عائلة حلس في غزة، التي تسيطر على عدة أماكن صواريخ القسام.؟ مع من من كل هؤلاء يجب على إسرائيل الحوار..؟

لقد تم إخفاء بذرة الشغب عندما قاطعت إسرائيل حكومة حماس وفتح. وبدلا من الاعتراف بالحكومة، أى حكومة فلسطينية، واعتبارها جناحاً ميدانياً للحرب على فلسطينية، واعتبارها جناحاً ميدانياً للحرب على الإرهاب، تمسكت إسرائيل بالأيديولوجية الرامية إلى "الاعتراف بإسرائيل" كشرط لأى حوار، حتى لو كان هذا الحوار بشأن الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء والإرهاب. وقد تم ضم كل شيء في مجموعة واحدة مستحيلة. وعلى الفور جاءت النتيجة: فقد أصبحوا يتحدثون عن الصرف الصحى والكهرباء مع محمود عباس وسلام فياض، أما عن الإرهاب فيمكن الحوار مع حماس، وعن صواريخ القسام فيمكن الحوار مع المختطف جلعاد شاليط يمكن الحوار مع كتائب عز الدين القسام وبعض التنظيمات الأخرى.

لا تعد حركة حماس شريكاً لإسرائيل في الحوار بشأن التوصل لاتفاق سلام، وترسيم الحدود أو وضع القسدس. ولا ينبغي أن تكون شريكاً في الحوار عن الهدنة أو وقف الإرهاب، فالحكومة الفلسطينية هي الشريك الوحيد، لكن طالما أن عباس لا يتحدث مع حماس، فهو لا يعتبر أيضاً شريكاً في الحوار من أجل وقف إطلاق صواريخ القسام، هناك صيغة واحدة قد تهاجم صواريخ القسام: الحوار بين عباس وحماس،

وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والاعتراف بهذه الحكومة باعتبارها جناح تنفيذي، حتى لو لم تكن في هذه المرحلة شريكاً في المفاوضات السياسية.

يطرح عباس شروطاً معروفة مسبقاً وعادلة للعودة للحوار مع حماس: إعادة الوضع في غزة لما كان عليه قبل يونيو الماضي، وهو الشهر الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة، وإعادة السيطرة لأجهزة أمن موحدة تابعة لفتح وحماس، وأخيراً اعتذار حماس، ويبدى قائدا حركة حماس، خالد مشعل وإسماعيل هنية، استعداداً لتلبية هذه الشروط، لكنهما يطرحان شروطاً خاصة: الإفراج عن سجناء حماس مقابل سجناء من فتح، تقسيم المناصب والمهام كما تم الاتفاق عليها في قمة مكة التي انعقدت في فبراير الماضي، إقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية والاتفاق على الحوار الوطني بشأن هيكل منظمة التحرير الفلسطينية.

هذا حوار فلسطينى داخلي، إذا نجع سيفرز زعامة فلسطينية موحدة.. صحيح أنها ستكون أقل تعنتاً فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية، إلا أنها ستكون مسئولة وذات شرعية في كل ما يتعلق بإدارة شئون المواطنين الفلسطينيين.

وبناء على ذلك، فإن الحوار الإسرائيلي المنفصل مع حماس، أو الجهاد أو أى تنظيم فلسطيني آخر، سيمنحه القوة السياسية في مواجهة فتح والسلطة الفلسطينية، وسيجعل السلطة رهينة في أيدى كل من هو قادر على تجهيز صواريخ القسام.

صحيح أن الهدنة مرغوبة وضرورية، إلا أنه ينبغى التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية بوصفها ممثلة عن كل فئات الشعب الفلسطيني وليس المسيطر على غزة، حتى يذكر كل من ينتهك الهدنة من الجانب الفلسطيني أنه يعمل ضد اتفاق فلسطيني واسع النطاق وليس ضد اتفاق إسرائيلي - وهو ما سيمنحه الشرعية. إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها قادرة على إرجاء مفاوضات مع حماس بشأن الهدنة، فلماذا لا تبذل المزيد من الجهود لإقناع عباس بالحوار مع حماس والتوصل معها لاتفاق..؟.

### م ترجمات عبرية



## إسرائيل- إيران

## في الطريق نحو صفقة ادعاء

یدیعوت أحرونوت ۲۰۰۷/۱۲/٤ بقلم: فیرد لوفیتش

بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) محاكمة الرائد احتياط د. دافيد شامير، الذي يعمل كضابط للصحة النفسية في الجيش الإسرائيلي والمتهم بمحاولة التجسس لصالح إيران، في المحكمة المركزية بتل أبيب، قال محاميه "أمنون شألتيئيل" أن الطرفين يعتزمون التوصل إلى صفقة ادعاء في القريب العاجل، وبموافقته، تجدد حبس شامير حتى نهاية إجراءات المحاكمة ضده.

تم اعتقال شامير بواسطة الشاباك بالتعاون مع قسم الجريمة الاقتصادية الأمنية في الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية، وقُدِّمت ضده قبل نحو عشرة أيام عريضة اتهام بمحاولة التجسس بمعلومات لصالح إيران ودول أخرى معادية والاتصال بعميل أجنبي وعرقلة إجراءات قانونية.

وقال المحامى شألتيئيل: "سنعترف بالتهمة خلال عريضة الاتهام، وسنوافق أيضاً على العقوبة أو مدتها، في حالة ما إذا تمت الموافقة على الصفقة بيننا وبين الادعاء، ويبدو لى أن هذا هو المناسب في هذه القضية".

ورفض شألتيئيل الحديث عن أية تفاصيل حول القضية ذاتها، ولكنه على أنه طالما أن المتهم طبيب نفسى، فمن البديهي أنه سيُطلب رأى الطب النفسي من

أجل الوقوف على الدوافع التي تجعل شخصاً في مثل منزلة د. شامير يقوم بهذه الأعمال التي اعترف بها خلال التحقيق.

يقول الادعاء أن شامير، في إطار خدمته بالاحتياط، اطلع على معلومات نوعية، منها، على سبيل المثال، معلومات حول خطة الطوارئ للسلاح الطبي، وأسلوب وطريقة انتشار الوحدات الطبية ومراكز السيطرة، وأسلوب منح خدمات الطب النفسى لقيادة الجبهة الداخلية في وقت الحرب، وخطة إخلاء المدنيين أثناء التعرض لهجوم بالصواريخ، وتقديرات استخباراتية وميدانية مختلفة.

جاء فى عريضة الدعوى أن شامير "اتصل عبر البريد الإلكترونى بوزارة الخارجية الإيرانية، وقدم نفسه على أنه مواطن وضابط إسرائيلى على إطلاع جيد بما يحدث فى إسرائيل، وذكر أنه يتمتع بعلاقات هائلة مع شخصيات وشركات إسرائيلية".

وفى السياق ذاته، جاء فى عريضة الاتهام أن شامير قام خلال شهر أغسطس الماضى بإرسال فاكس من منزله إلى مقر القنصلية الإيرانية فى لندن، وإلى القنصل الإيراني فى تركيا، وعندما لم يتم الرد عليه، كرر ذلك مرة أخرى قبل نحو شهر،

## من الصادق هنا..؟

يعد نُشر تقرير المخابرات الأمريكية، الذي يستهين بالبرنامج النووى الإيراني، أحد أنواع التطور الذي يميل رجال المخابرات إلى تسميته "حدث مثير". وكان الأمل لدى إسرائيل قد انبعث خلال العام الماضي بأن الولايات المتحدة ستعمل من أجلها في هدوء وسرية، عن طريق الرئيس الأمريكي جورج بوش ومستشاريه، ويشعر بوش بأن واجبه الأخلاقي الأسمى هو رفع الخطر النووى عن إسرائيل، قبل أن يخلي مكانه لرئيس أمريكي جديد.

كانت جلسات مشحونة قد عقدت بالأمس خلال معظم ساعات النهار في مقر قيادة الجهاز الأمنى وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وظهرت مشكلتان أثناء هذا اللقاء الذي جمع جهات سياسية واستخباراتية وإعلامية تتمثلان في: هل تستطيع إسرائيل تقديم أي معلومة تثبت للأمريكيين أن تقديرهم الجديد خاطئ..؟ وما هي السياسة الجديدة التي ستحتاج القدس إلى بلورتها في القضية الإيرانية بحيث تجعل الولايات المتحدة تقف إلى جانبها..؟

كانت إسرائيل على دراية بأمر التقرير الأمريكى منذ شهر. وقد سلمت أول معلومات بشأنه إلى وزير الدفاع إيهود باراك والوزير شاؤول موفاز (المسئول عن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة). وتمت مناقشة تلك المسألة على هامش مؤتمر أنابوليس، بين باراك ونظيره روبرت جيتس، وكذلك بين بوش ورئيس الوزراء إيهود أولمرت. وقد تفاجأت إسرائيل من الانحراف الشديد عن الخط السابق الذي كانت تسير عليه المخابرات الأمريكية بنشر التقرير علانية.

ومن البيان الذى ألقاه بالأمس، كان يمكن ملاحظة أن باراك - مثل أولمرت - يسعى إلى عدم إحداث أى خلاف واضح مع الإدارة الأمريكية. ولكن ينتظر أن يثير هذا التقرير حالة من التوتر على صعيدين: إعاقة التعاون الكبير بين أجهزة مخابرات كلا البلدين، لأننا لسنا بصدد جدال حول جدول زمنى فحسب، بل أيضاً خلاف أساسى حول النوايا الإيرانية. كما أنه سيشكل مشكلة إسرائيلية إزاء الإحساس بأن الولايات المتحدة تتركها وحدها في المواجهة. وبشكل غير مباشر، سيؤثر التقرير سلباً على المسيرة السياسية بين إسرائيل

وإذا لم تكن إسرائيل تتمتع بدعم أمريكي كامل في

مواجهة المسألة النووية الإيرانية، فإن ذلك سينعكس على مدى التزامها إزاء التنازلات وتقدم المجادثات مع السلطة الفلسطينية. وقد بذلت إيران جهوداً مضنية لإخفاء الجرزء العسكرى في برنامجها النووي عام٢٠٠٣. ولم يوافق الإيرانيون لمفتشى وكالة الطاقة الذرية على زيارة موقع أقيمت فيه منشأة نووية سبوى مرة واحدة، بعد مفاوضات استغرقت بضعة أشهر. وعندما وصل المفتشون إلى هناك، اكتشفوا أن المنشأة أزيلت من على وجه الأرض. وقد أشارت التحليلات الإسرائيلية إلى أن الأهداف العسكرية ربما تجميد هذا النشاط.

إن العبارات الملتوية والغامضة في التقرير الأمريكي تطرح شكوكاً بأن هناك من لعب اللعبة القديمة الخاصة بالتغطية على الأخطاء الاستخباراتية، ومن ناحية أخرى، يجب الإشارة إلى أن إسرائيل لديها أسباب وجيهة أكثر من الولايات المتحدة تدفعها إلى ترسيخ الشعور لديها بالتهديد من البرنامج النووي،

إذن من الصادق. ؟ لا يجب استبعاد إمكانية أن يكونوا الأمريكيين تحديداً. فقد وردت بالأمس تحليلات تقول إن أجهزة المخابرات أرادت إنقاذ بوش من التورط في هجوم على إيران لا يحظى بتأبيد، وهناك تحليل آخر متعلق بالإخفاقات الشديدة التي لحقت بالمخابرات الأمريكية بعدما ضخمت من النوايا العراقية قبل الحديد.

ومن الناحية العملية، يتضع أنه سيكون من الصعب على إسرائيل الآن إقناع المجتمع الدولى بصحة الخيار العسكرى ضد طهران، وقد قال أمس جيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومى سابقاً، إن تقرير المخابرات الأمريكية ليس خطيراً إلى هذا الحد، فمازال الطريق الرئيسى المتبقى مفتوحاً إزاء تشديد العقوبات، وعلى افتراض أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة فى حشد تأييد روسيا والصين، يمكن أن تتركز الجهود فى ضم دول أوروبية أخرى لمقاطعة إيران.

ولكن المبدأ الآن، هو أن عام ٢٠٠٨ لن يكون عام حسم للقضية الإيرانية، فقد ازدادت فرص قيام بوش بترك المشكلة لمن سيخلفه في الحكم - وهذه الثمرة لم تعد ناضجة مثلما كانت في الماضي، وهذا هو الواقع الذي يتطلب إعادة تقدير الموقف الإسرائيلي على كافة المستويات.

# لا مفر من أن تكون إسرائيل مصدر إزعاج للعالم

افتتاحیهٔ هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/٦

طالما أن إيران تهدد علانية، وبشكل سافر، بتصفية إسرائيل، فليس مهما ما الذي تعتقده الاستخبارات الأمريكية حول قدرتها النووية. لا يتعلق الأمر بتوهم أو بشعور مَرَضى بالاضطهاد، وإنما بإصغاء إلى تهديدات ملموسة ودائمة تصدر عن طهران، صحيح أن هذه التهديدات أصبحت نغمة خلفية صاخبة اعتادها العالم، لكن دور إسرائيل هو تركيز الإصغاء.. لم يقل الرئيس الإيراني قط إنه سيقبل الدولة الصهيونية إذا وقعت على اتفاق سلام مع الفلسطينيين، لذا ليس ثمة ضرورة للبحث عن العلاقة بين الاحتلال وبين التهديد بتصفية إسرائيل على ضوء الشموع (يقصد أن المسألة واضحة وضوح الشمس).

من الممكن النظر إلى تجديف "محمود أحمدى نجاد" على أنه ليس أكثر من ديماجوجية، لكن من الخطر البالغ الاستخفاف بنية معلنة، لذا، فإن السؤال حول ما إذا كانت إيران ستصل إلى قدرة نووية لتدمير إسرائيل بعد سنتين، أو بعد سبع سنوات، هو سؤال غير مهم في حقيقة الأمر،

من شأن إسرائيل أن تبدو من الآن على أنها مصدر إزعاج للعالم في هذا الصدد، بعد أن أطلقت الاستخبارات الأمريكية صفارة أمان، ولكن ثمة سبباً لإسرائيل تحديداً لئلا تطمئن. وفي حين تتسلى باقي الدول بدراسة التوازنات بين المصالح الاقتصادية في مواجهة إيران، وتفاضل بين ما إذا كانت العقوبات تخدم جدول أعمالها أم لا، فإنه لا ينبغي ولا يمكن أن تكون لإسرائيل اعتبارات أخرى، طالما أن النظام الإيراني الحالى باق كما هو.

لم يتغير شيء جوهرى مع نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية، باستثناء حقيقة أن وضع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني قد ضعف، لا تدل قراءة

التقرير على تغيير على الأرض، على الأقل تغيير يستند إلى حقائق جديدة، وإنما يستند إلى غموض الصياغة وتليين التقدير، حتى إنه من الصعب أن نفهم حتى ما إذا كان التهديد قد تضاءل، أم أنه أرجى فقط مؤقتاً، وما إذا كان الإرجاء التقديري يتطلب تغييراً في السياسات أم لا.

أيضاً ينص التقرير الحالي، كسابقه، وبشكل صريح، على آن إيران قد عسملت حتى عام ٢٠٠٣ على تطوير سلاح نووي. أما فيما يتعلق بما حدث منذ ذلك الوقت، فإن الصورة تبدو غائمة، هناك اختلافات في الرأى بين جهاز استخبارى وآخر حول الافتراض بأن تطوير السلاح النووى قد توقف بالفعل، رغم أن التقرير ورد به أنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت إيران تنوى استئناف تطوير السلاح النووى أم لا. كسا لا يرفض واضعو التقرير أيضاً الاحتمال القائل بأن إيران قد اشترت، أو ستشترى في المستقبل، سلاحاً نووياً من مصدر خارجي، الا توجد معلومات تمكننا من الحكم على نواياها، لكن هناك معلومات متراكمة على أنه كان هناك نشاط لتخصيب اليورانيوم في مواقع سرية مختلفة بغرض تطوير سلاح نووى، وبأن لإيران قدرة إنتاج وقدرة تقنية وعلمية أيضاً لإنتاج سلاح نووى في أي وقت.

تقرير الاستخبارات الأمريكية هو تقرير لا يزيد ولا ينقص من التخوف، ولا يكفى لتأسيس تغيير فى السياسات أو اطمئنان. ينص التقرير فى واقع الأمر، على أنه إذا أرادت إيران إنتاج قنبلة، فإنها قادرة على فعل ذلك، وإذا لم ترد فإنها لن تنتج.

ربما يوجد مغزى كابع لهذا التقدير فى السياسة الداخلية الأمريكية، لكنه ينبغى أن يحدث فى السياسة الداخلية الإسرائيلية رد فعل معاكس، نظراً بوجه خاص لأن كل تراخ فى الموقف الأمريكي، الذى سيؤثر بالتأكيد على الموقف الأوروبى أيضاً، يُعرِّض إسرائيل للخطر،

# تزايد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إيران

المصدر: www.debka.co.il T..Y/17/7 بقلم: هيئة تحرير الموقع

> هناك حالة من الدهشة وعدم الثقة تسيطر على مستويات رفيعة داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بسبب ما نشر في الولايات المتحدة حول المصادر والطريقة التي توصلت بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى النتيجة التي مفادها أن إيران قد أوقفت برنامجها النووى العسكري منذ منتصف عام ۲۰۰۳ .



وفي هذا الخصوص، تحدثت شخصية استخباراتية رفيعة المستوى في إسرائيل قائلة: "هناك أزمة ثقة موجودة حالياً بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية لم يشهد الماضي نظيراً لها. إن هناك معلومات استخباراتية كثيرة تناقلها الجانبان الإسرائيلي والأمريكي تؤكد وجود نشاط عسكري إيراني خلال شهر نوفمبر ۲۰۰۷ يتركز على إجراء تجارب حول تصميم نماذج لقنابل ورؤوس أسهم نووية وجعلها تتلاءم مع صواريخ باليستية. كما أن هناك صوراً للأقمار الصناعية، سواء الإسرائيلية أو الأمريكية، تبين ذلك وتؤكده، وفي سياق تعرضهم لأداء وموقف الحكومة الإسترائيلية، تحدث مستولون آخرون عن أنه لم يطرأ تغير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي، وأن الولايات المتحدة ستواصل مساعيها والعمل على زيادة العقوبات بشكل تدريجي".

وقد ذكر المستول الاستخباراتي الإسرائيلي، الذي تحدث حصرياً لموقع Debka حول هذا الموضوع، مثالين لمصنعين تابعين للحرس الثورى الإيراني يقومآن في الوقت الحالي بإنتاج صواريخ ومحركات صاروخية، ويجرى العمل في أقسام مغلقة بهذين المصنعين لتطوير أجزاء من السلاح النووي: يقع المصنع الأول في منطقة سيمان شرق طهران، بينما يقع المصنع الثاني في منطقة فارس شرق بوشهر بالقرب من شواطئ الخليج الفارسي (العربي)، ويقول المستول الاستخباراتي الإسرائيلي رفيع المستوي: "النتيجة التي نخرج بها من ذلك أن من يرغب في إغلاق عينيه والقول إن كل هذه الأعمال لا وجود لها، فإنه يفعل ذلك انطلاقاً من أسباب سياسية وليست استخباراتية".

وقد أهادت مصادر موقع Debkaأن الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية أصيبت بالصدمة مما نشرته



وسائل الإعلام الأمريكية، كما لو كانت المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التي تقول إن البرنامج النووى الإيراني العسسكري قائم ونشط - والتي فحصتها الاستخبارات الأمريكية - غير جديرة بالتعرض لها وأخذها على محمل الجد. بعبارة أخرى، كأن الأمريكان يريدون توصيل رسالة لإسرائيل مضادها أنه لا يجب أن

تتكبد عناء تقديم معلومات أخرى، لأنها ستلقى المصير ذاته من عدم الاهتمام.

وتشير المصادر العسكرية لموقع Debkaأن هذا التوجه الأمريكي يضع رئيس الوزراء الإستراثيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان جابي أشكنازى أمام حتمية اتخاذ قرار بأقصى سرعة ممكنة فيما يتعلق بالسياسة العسكرية التي يتوجب على إسرائيل انتهاجها إزاء البرنامج النووى الإيراني ٩٠٠ فهل ستفعل إسرائيل مثلما فعلت الولايات المتحدة (على الأقل في هذه الأثناء) باستبعاد الخيار العسكري ضد إيران أم أن إسرائيل ستواصل خططها الاستراتيجية على الرغم من انسحاب حليفتها الرئيسية..؟.

ويرى غالبية أصحاب الرأى في إسرائيل أن هذه الخطوة الأمريكية، والحملة الدعائية المرافقة لها، تدلل أيضًا على أن الخيار العسكري الإسرائيلي لم يعد له وجود كبير . . ولو أن الولايات المتحدة وروسيا والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدموا الزعم القائل بأن إيران ليس لديها برنامج نووي عسكري، فإن أي هجوم أو عملية إسرائيلية، ولو في شكل محدود للغاية، ستجعل من إسرائيل هدفاً للتنديد الدولي، إلا إذا نجحت إسرائيل بفضل هذا الهجوم ونتائجه في البرهنة على أن ما أوردته المخابرات الأمريكية لا أساس له من الصحة.

إن ثمة شكاً كبيراً فيما إذا كان رئيس الوزراء إيهود أولرت ووزير الدفاع إيهود باراك يتصرفان على غرار زعماء مثل دافيد بن جوريون ومناحم بيجين، اللذين كانا على استعداد للدخول في مواجهات شخصية على هذا المستوى مع الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بموضوعات أساسية تمس أمن إسرائيل ووجودها.

## إسرائيل ستنتصر في حرب نووية

بقلم: هدار فرير المصدر: www.nfc.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۲٦

> أفادت صحيفة "هيرالد تربيون" في عددها الصادر اليوم أن مركز الأبحاث الاستراتيجية والدراسات الدولية وضع تقريرا يرسم سيناريو حرب نووية بين إيران وإسرائيل تستمر لمدة ٢١ يوما.

> وضع التقرير خبير الاستخبارات الأمريكية أنتونى كوردسمان، الخبير الاستراتيجى السيابق في وزارة الدفياع الأمريكية (البنتاجون)، ويقول كوردسمان في التقرير إنه يؤمن بأن إسرائيل تستطيع الخروج منتصرة من حرب نووية، في

حين أن إيران غير مؤهلة لذلك. ويحمل التقرير عنوان ايران وإسرائيل وحرب نووية وقد نُشر في التاسع عشر من نوفمبر ٢٠٠٧ على خلفية التهديدات الإيرانية بتدمير دولة إسرائيل، التي، بحسب أقوال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ليس لها حق في الوجود.

ويقول كوردسمان في التقرير إن القدرات النووية الإسرائيل أقوى بكثير، بشكل قد يكلف إيران ثمنا باهظا



فى حال اندلاع مواجهة نووية بين الدولتين. ويشير كوردسمان إلى أن إسرائيل أنتجت بالفعل أسلحة نووية، خلافا لإيران التى لا تستطيع تصنيع سلاح من هذا النوع بنفس القوة التى تمتلكها إسرائيل (ميجا طن).

ويبدى التقرير ثقة في منظومة الدفاع الإسرائيلية، ويجزم بأنها قادرة على اعتراض معظم الصواريخ النووية الإيرانية، ويتنبأ التقرير بحرب بين السنوات ويتنبأ التوقع أن عيث من المتوقع أن تشترى إيران حتى هذا الحين ترسانة نووية قد تصل إلى ٣٠ ترسانة نووية قد تصل إلى ٣٠

رأسا نوویا، ویتوقع التقریر أن تمتلك إسرائیل حینها ما یزید علی ۲۰۰ رأس نووی.

ويتوقع كوردسمان أن تنضم سوريا إلى هذه الحرب، حتى وإن كانت لا تمتلك أسلحة نووية، ويتوقع التقرير أن تستخدم سوريا أسلحة كيميائية وأسلحة غير تقليدية أخرى قد تودى بحياة نحو ٨٠٠ ألف إسرائيلي، قبل أن تقوم إسرائيل بعملية انتقامية أقوى بكثير قد تودى بحياة ملايين السوريين.

## پ ترجمات عبرية



## علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية

## رواية فرنسية

هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/٦ بقلم: دانیئیل بن سیمون

فى الثالث عشر من فبراير ٢٠٠٨ سيسجل فصل جديد فى رواية يهود فرنسا التاريخية مع بلدهم. ففى مساء ذلك اليوم، سيدخل رئيس الجمهورية "نيكولا ساركوزي" إلى القاعة الفاخرة، حيث تقام مأدبة العشاء السنوية التى تقيمها منظمة "كريف" (\*).. كان كشتيو كلاين، رئيس كريف سابقاً، قد افتتح هذا الحدث للمرة الأولى فى ١٣ فبراير ١٩٨٦، وكان يأمل فى إقامة لقاء متواضع، يقرب بين قلوب زعماء الجالية اليهودية والزعماء السياسيين فى فرنسا.

والواقع أن دولة ذات هوية علمانية مثل فرنسا، يُعد أى ذكر فيها للأصل، أو الاعتقاد الدينى أو الجنس، بمثابة محاولة لزعزعة الركائز الجمهورية للدولة، لذا، جاءت استجابة بعض السياسيين لحضور المأدبة السنوية مع رؤساء الطائفة اليهودية في هذا السياق، من أجل طمأنة أعضاء الجالية عقب بعض الأحداث ذات الطابع المعادى للسامية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة حرص بعض رؤساء الحكومات على حضور مأدبة العشاء السنوية هذه، إلا أن أحداً لم يكن يتوقع أن الرئيس (يقصد الرئيس الفرنسي) سيشارك في هذا الحدث الحاشد، لقد أكد ساركوزي قدومه، مما كان له وقع عظيم في نفوس زعماء الجالية اليهودية، حيث قال حاييم موزيكانت، مدير عام منظمة "كريف" في باريس بحماسة: "إنه محك قوى بالنسبة ليهود فرنسا، لم نعرف له مثيل من قبل". وأضاف: "لا يوجد حدث آخر في فرنسا يضم مثل هذا الحشد الهائل من الزعماء".

فبادرة ساركوزى الطيبة إن أشارت لشيء فإنما تشير إلى تغير كبير قد طرأ على حياة يهود فرنسا منذ

انتخابه رئيساً. فبعد سنوات سادها الخوف والشك، يلوح الهدوء في الأفق، ففي العام الأخير، انخفض عدد الحوادث ضد أهداف يهودية بنسبة ٣٠٪، ليصل إلى أقل من ٢٠٠ حادث، وهو بذلك يضاهي عدد الحوادث التي سُجِّلت في شهر واحد فقط عام ٢٠٠١.

كما انخفض عدد الحوادث المرتبطة أو الناتجة عن سياسة إسرائيل بشكل واضح، حيث انعكس الهدوء النسبى بين إسرائيل والفلسطينيين على علاقات اليهود والمسلمين ليفرز نوعاً من الحراك الإيجابى بين هذه الجاليات، حيث توقفت القنوات التليفزيونية العربية عن بث الصور والمشاهد المروعة، وحسبما ذكر موزيكانت، لم تعد هناك اعتداءات على معابد أو مؤسسات يهودية،

يبدو أن عام ٢٠٠٧ هو أهدأ عام عرفه يهود فرنسا منذ زمن بعيد، وذلك لأن "ما قام به ساركوزي" كان له وقع السحر في نفوس اليهود، فهم لا يذكرون أي رئيس فرنسي تحدث إليهم بمثل هذه المودة وأقر صراحة بتأييده لإسرائيل، هذا، ومن المقرر أن يزور ساركوزي إسرائيل مايو المقبل، ومن المرجح أن يبدى ودا ويردد على مسامع الإسرائيليين كلاما سيلقى استحسانا لديهم، فالرئيس ليس في حاجة إلى تقارير مستشاريه لكي يعلم أن ثمانية من كل عشرة يهود في فرنسا قد صوتوا لصالحه في الانتخابات الرئاسية، وأن تسعة من كل عشرة إسرائيليين ممن لديهم حق الانتخاب في فرنسا قد فرنسا قد صوتوا لصالحه أيضاً.

ولكن من ناحية أخرى، قد يتسبب الهدوء فى حياة يهود فرنسا، على النحو الذى سبق أن ذكرناه، فى هدم الآمال التى تعلق بها القائمون على الهجرة فى الوكالة اليهودية. فقبل انتخاب ساركوزى كان اهتمام الجموع

اليهودية بمسألة الهجرة إلى إسرائيل متزايد، بل إن الكثيرين منهم كانوا يعتزمون فتح ملفات الهجرة في حالة ما إذا انتخبت سيجولين رويال الاشتراكية رئيسة لفرنسا. ولكن جاء انتخاب ساركوزى ليغير المشهد، فأرجأ الكثيرون ممن كانوا ينوون الهجرة خططهم حتى الآن على الأقل.

إن مستقبل يهود فرنسا مرهون إلى حد كبير بالغضب المكبوت في نفوس المهاجرين المسلمين، صحيح أن ساركوزى قد عين عضوتين مسلمتين في الحكومة

الجديدة، إلا أنه لم ينتشل بعد أعضاء هذه الجالية (يقصد المهاجرين المسلمين في فرنسا) من الضنك الذي يعيشون فيه. فإذا ما ثاروا في المستقبل، فسوف تدفع فرنسا الثمن، وسيدخل اليهود مرة أخرى في نفس الدوامة التي خرجوا منها لتوهم.

(﴿) منظمة كريف: مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا، وهي المنظمة الأم التي تجمع المنظمات اليهودية في فرنسا.

# بوش يوقع على اتفاق الطاقة الذي يتضمن التعاون مع إسرائيل

بقلم: يتسحاق بن حورين المصدر: www.ynet.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۱۹

وقع اليــوم الأربعـاء (٢٠٠٧/١٢/١٩) الرئيس الأمريكي جورج بوش على قانون الطاقة الجديد الذي يشتمل على تشريع ينص على التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الطاقة، ويضع القانون بنية تحتية اقتصادية لمجال الأبحاث وتطوير المشروعات المشتركة بين الدولتين في مجال الطاقة البديلة، وتعتقد مصادر إسرائيلية أن هناك احتمالات لرصد ما يزيد على مائة مليون دولار خلال السنوات القادمة للأبحاث

ومن المقرر أن يؤدى قانون الطاقة الجديد إلى المزيد من التعاون بين الدولتين، بعد أن كان التعاون بينهما يقتصر حتى الآن على المجال الأمنى فقط. كما يهدف هذا التعاون إلى إحداث طفرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة،

والتطوير في هذا المجال.

وقال سالى مريدور، سفير إسرائيل فى الولايات المتحدة، لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، بعد التصديق على القانون: "إن مجال الطاقة البديلة هو هدف أساسى لزيادة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة فى الفترة القادمة، كما يحتل هذا الموضوع أهمية خاصة فى جدول الأعمال الأمريكي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي".

وقد أشار السفير مريدور إلى أن التعاون في هذا المجال يمكنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين صورة إسرائيل في الولايات المتحدة، ويرى الأمريكيون أن إسرائيل تقف في مقدمة جبهة الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة البديلة، وقد أعرب المسئولون في الإدارة

الأمريكية عن أملهم فى أن يسفر التعاون مع إسرائيل عن زيادة النجاعة فى استخدام الوقود وتقليل الاعتماد على النفط العربي.

#### پنیفی تحریر العالم من الاعتماد علی النفط:

تنتج دول الخليج اليوم ٣٠٪ من استهلاك النفط العالمي، وبحلول عام ٢٠٣٠ سيزيد الاعتماد على النفط بشكل كبير جداً. لذا، يهدف قانون الطاقة الجديد إلى تحرير الولايات المتحدة والعالم من تزايد الاعتماد على النفط عن طريق تطوير بدائل.

ويصف التشريع الجديد إسرائيل بأنها حليفة فى مجالات البحث والتطوير، ويضع علماءها على رأس العلماء العالمين فى مجال أبحاث وتطوير الطاقة البديلة. وينص التشريع على أن "تطوير مصادر طاقة بديلة يعد مصلحة أمنية قومية عليا للولايات المتحدة".

ويشيد التشريع بمجالات التعاون الناجع بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً بذلك إلى صندوق براد والمؤسسة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة للعلوم (BSF) كما أشار التشريع إلى التعاون بين الدولتين في مجالات الطاقة خلال العقد الأخير منذ التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا المجال عام ١٩٩٦.

ويعطى القانون الذى وقع عليه بوش تعليمات لوزارة الطاقة الأمريكية بإقامة صندوق ضغم للأبحاث والتطوير والصناعة في مجالات الطاقة البديلة واستغلال الموارد الهندسية والطاقة الحيوية -BIO) وطاقة أمواج البحر والتطورات التقنية في مجال البطاريات.

مختارات إسرائيلية

# إسرائيل والعلاقة مع كوريا الشمالية

بقلم: ليران أوفيك المصدر: www.omedia.co.il ٢٠٠٧/١٢/٢١

#### ♦ خطاب أمريكي:

ذكرت وكالة الأنباء الرئيسية في كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، أن الرئيس الأمريكي بعث برسالة شخصية إلى رئيس كوريا الشمالية كيم يونج إيل، وقد وصلت الرسالة التي قام بتسليمها كريستوفر هيل، مساعد وزيرة الخارجية، إلى "باك يو شون" وزير خارجية كوريا الشمالية، وقد أعلن جوردون جوندرو، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الخطاب دار حول الجهود التي يجب على كوريا الشمالية بذلها لتفكيك منشآتها النووية. كما دعا جوندرو الدولة إلى التوقف عن تجارب الصواريخ الباليستية على أراضيها، نظراً لأن تلك التجارب لا تساعد في التأكيد على مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.

من الممكن أن تكون الرسالة قد بعثت في ضوء تجرية الصواريخ التي جرت على السواحل الغربية لكوريا الشمالية، وفي ضوء امتناع بيونج يانج عن تطبيق التفاهمات التي توصلت إليها في إطار "المحادثات السداسية" في ١٣ فبراير الماضي، والمعروف أنه طبقاً لهذا الاتفاق تعهدت كوريا الشمالية بالتراجع عن البرنامج النووي مقابل حصولها على مساعدات طاقة من الدول الخمس الصديقة الأخرى في إطار المباحثات سابقة الذكر (الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان).

#### ♦ العلاقات الكورية الإسرائيلية:

لم تكن المحاولة الأمريكية سابقة الذكر لتقريب كوريا الشمالية للفرب هي أولى المحاولات، فقد سبق أن حاولت عناصر رسمية في إسرائيل في مطلع التسبعينيات الوصول إلى اتفاق مع الديكتاتورية الستالينية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وفي أواخر الثمانينيات، وفيما يتوازى مع عرض أدلة رسمية تفيد بوجود برنامج نووى غير معلن في كوريا الشمالية، كانت هناك مخاوف في القدس من علاقات هات وخذ" التجارية، التي شملت بيع خبرة وتكنولوجيا باليستية من بيونج يانج لمصر وسوريا وليبيا والعراق، وفي تلك الفترة، تفهمت إسرائيل أن هذه العلاقة قائمة على رغبة بيونج يانج في إثراء خزانتها الفقيرة أياً كان على رغبة بيونج يانج في إثراء خزانتها الفقيرة أياً كان

خلال تلك الفترة، حاولت كوريا الشمالية استئناف مشروع استخراج الذهب في منطقة أونسان (Unsan) شمال غربي الدولة، وقد سمع ذلك اللواء (احتياط)

إيتان بن تسور، مدير عام وزارة الخارجية في حينه، على لسان تاجر يهودى أوكرانى الأصل، والذى قال إن بيونج يانج تريد إقامة علاقات مع القدس، فرأى مدير عام الوزارة أن هذه فرصة مناسبة، حيث إنه استثمار مبدئى تقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات، وهي قيمة تستطيع إسرائيل من خلالها عرقلة اعتزام كوريا الشمالية بيع تكنولوجيا عسكرية لدول عربية، مع التأكيد أنذاك على سوريا والعراق. كما زادت النظرة الإيجابية من جانب بيونج يانج للاستثمارات الإسرائيلية في ظل عدم وجود مصادر تمويل أخرى، خاصة أن رئيس الوزراء في حينه "يتسحاق رابين" كان يولي أهمية كبيرة لهذه العلاقة.

وقد التقى بن تسور، يرافقه ٤ رجال أعمال متخصصين في استخراج الذهب، وكيم جاى جوان، مفوض بيونج يانج في إطار "المباحثات السداسية" حالياً، لإتمام خطوات هذا الاستثمار، وفي حديث أدلى به للصحيفة اليابانية "يوميورى ديلي" (Yomiuri Daily) نشر في عددها الصادر بتاريخ ٦ ديسمبر الجاري، أشار بن تسور إلى أن إسرائيل عرضت على مفوض الدولة استثمار مبدئي قيمته ٣٠ مليون دولار في صناعة استخراج المعادن، بل ووافقت على منح مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية قيمتها مليار دولار.

وبينما طرح بن تسور على مضيفيه المطلب الخاص بامتناع كوريا الشمالية عن بيع أسلحة لدول عربية، فقد رد الممثلين الرسميين لبيونج يانج في هذا السياق بنفي شديد لوجود صفقات من هذا النوع.

من ناحية أخرى، بدأ حوار موازى مع عناصر فى الموساد. وقد جرت المباحثات مع الموساد بالتوازى مع الزيارة الرسمية التى قام بها بن تسور، عندما عرض ممثلو الموساد على مضيفيهم استثمارات بحجم مماثل فى صناعة التنقيب ومساعدات اقتصادية بحجم مماثل، وهذا مرة أخرى فى مقابل وقف التجارة العسكرية مع جيوش عربية. وكان رد فعل الكوريين الشماليين مطابقاً لرد فعلهم الذى أبدوه أمام بن تسور (النفى القاطع).

ورغم أن اللقاءات بين الممثلين الإسرائيليين والكوريين الشماليين قد استمرت على فترات متقطعة حتى عام ١٩٩٣، قرر شبتاى شافيط، رئيس الموساد فى حينه، وقف فناة المحادثات بين القدس وبيونج يانج، وفى أغسطس من العام نفسه، أمر رابين بوقف المحادثات لسببين: أولاً، لأنه كان يعتقد أن استمرار المحادثات

سيلعب في صالح كوريا الشمالية. وثانياً، لأن إدارة كلينتون في هذه الفترة بدأت في إحراز تقدم في مفاوضات ثنائية مع بيونج يانج عن طريق الرئيس السابق جيمي كارتر،

ويضيف محلل موقع أوميديا أن السبب في الموقف البراجماتي الإسرائيلي في تلك الفترة كان النظرية التي مفادها أن المنفعة من تقديم دعم اقتصادي لكوريا الشمالية أفضل من الخسارة المحتملة - على الصعيدين الاقتصادي والدولي - المترتبة على إقامة علاقات مع دولة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفكير البراجماتي، الذي يتماشى مع قاعدة "خذ وهات" التجارية التي اشتركت فيها أيضاً الصين، جعلت بكين أولى من القدس في وضع أساس للعلاقة مع بيونج يانج.

وربما من المنطقى أن تكون تلك النظرية التجارية هى التى أدت فى نهاية الأمر إلى وضع نهاية لقناة المحادثات المذكورة، خاصة أن الدعم الإسرائيلى السخى الذى تم عرضه لم يكن قادراً على المساعدة فى حل المشاكل الاقتصادية لكوريا الشمالية بشكل كبير. ومن المحتمل أنه إذا كانت القدس وبيونج يانج قد نجحتا فى الخروج باتفاق من خلال هذه القناة، لم يكن من المستبعد أن تواصل كوريا الشمالية بيع الأسلحة

والتكنولوجيا، فى ضوء حقيقة أن قيام بيونج يانج فى الماضى (وحتى الآن) ببيع الأسلحة والمعدات القتائية لازال مجالاً تجارياً ناجحاً. ولذلك، يمكن إدراك نفى بيونج يانج لبيع تكنولوجيا عسكرية لدول عربية (يقصد أنه نفى ظاهرى وليس فعلياً).

أضف إلى ذلك أن رغبة كوريا الشمالية في مواصلة تطوير قدرتها النووية، ترجع إلى نظرية سياسية تسمى 'جوشى" (Juche) وهي نظرية الاكتفاء الذاتي، والتي بموجبها تكون هي صاحبة القرار في استمرار وجود كوريا الشمالية، ولا يجب عليها أن تبحث عن مساعدات من دول أخرى، وتلك النظرية السياسية، التي طورها كيم إيل سونج، أول رئيس لكوريا الشمالية (ووالد الحاكم الحالى كيم يونج إيل)، تتأثر إلى حد كبير بفترة الاحتلال الياباني لشبه جزيرة كوريا. وفيما يتماشي مع تلك النظرية، التي تعتبر أي عنصر عسكري أجنبي موجود على أراضي شبه الجزيرة الكورية عنصراً معادياً، فإن السبيل لحماية النظام مرتبط إلى حد كبير بتطوير ذاتى للقدرات العسكرية، وجدير بالذكر أنه يمكن وضع خطوط توازي بين وجهة النظر هذه ونظيرتها الإيرانية، المتأثرة أيضاً بالقدرة على الاكتفاء الذاتي، وإن كانت الأسس الفكرية لوجهتى النظر السياسية الأستراتيجية تختلف بين طهران وبيونج يانج من حيث الهدف.

### ترجمات عبرية



# المجتمع الإسرائيلي

بقلم: يهوناتان وندر إسرائيل تحتل المرتبة التاسعة والثلاثين في العلوم المسدد: موقع ماقور ريشون الالكتروني المسلمة والثلاثين في العلوم المسدد: موقع ماقور ريشون الالكتروني

#### ♦ ما هو اختبار 'بيزا" ٩٠٠:

اختبار "بيزا" هو اختبار دولي، تقوم به منظمة "OECD، لقياس قدرة التلاميذ في سن ١٥ عاما على القراءة والكتابة في ثلاثة مجالات معرفية مختلفة هي: العلوم، القراءة والرياضيات، ويقيس هذا البحث قدرة التلاميذ في ذلك العُمر على اكتساب المعرفة في تلك المجالات، وأسلوب التفكير الذي يمكنهم من التفاعل الجيد والفعال مع بيئاتهم.

تقيس الأسئلة التى وردت فى البحث، مدى معرفة التلاميذ بالمجالات التطبيقية، ومدى قدرتهم على حل المشاكل المعقدة التى تتطلب الدمج بين مجالات مختلفة. وقد تم إجراء البحث بين ثلاث فرق دراسية، وفى كل مرة يتم التركيز على مجال مختلف، وقد تم التركيز هذه المرة على مجال العلوم، واشترك فى هذا البحث على مجال العلوم، واشترك فى هذا البحث على تلميذ من ٥٧ دولة.

#### ♦ درجات منخفضة في الحساب، القراءة والعلوم:

تُظهر النتائج الأولية لاختبارات "بيزا" عام ٢٠٠٦ مؤشر سلبى آخر يتعلق بالإنجازات المتدنية للتلاميذ في إسرائيل، حيث احتلت إسرائيل المرتبة الـ2 من بين ٥٧ دولة في مجال الرياضيات والقراءة، والمرتبة ٣٩ في العلوم.

رغم أن إسرائيل تحتل مرتبة متأخرة فى هذه المواد الثلاث، إلا أن هناك عذراً يمكن أن نلتمسه لإسرائيل فى هذا الاختبار، وهو أن التلاميذ الإسرائيليين لا يحبدون الرد على الأسئلة التى تتعلق بالنواحى الشخصية.

فى الواقع، لا يُعتبر التصنيف الإسرائيلى أساس المشكلة، حيث لم يحدث انخفاض حاد مقارنة بالاختبار الذى أجرى قبل أربع أعوام، ولكن تكمن المشكلة

الرئيسية في المستوى المنخفض للتلاميذ في جميع المواد والفروع التي تم قياسها، ففي العلوم مثلا نجد أن ١٥٪ من التلامية تم إدراجهم ضمن أدنى تصنيف، وهو تلاميذ يعانون من تدهور حاد في قدرتهم على الاندماج الكامل في المجتمع وفي الاقتصاد"، في حين يأتي ٢٠٪ من التلامية ضمن مستوى تصنيف أعلى يتمثل في معرفة علمية محدودة يمكن تطبيقها في حالات معروفة ومحدودة فقط ".

جديرٌ بالذكر أن متوسط درجات الدول في هذه المستويات هو ١٩٪، وحتى فنلندا، التي حصلت على المركز الأول في العلوم، يحتل ٤٪ فقط من نسبة التلاميذ في العلوم، يحتل ٤٪ فقط من نسبة التلاميذ في التصنيفين، وقد تم إدراج ٥,٥٪ من الإسرائيليين فقط ضمن أعلى تصنيفين يمثلان مستوى متقدم جدا في العلوم، بينما تدخل فنلندا هذا التصنيف بنسبة ٢١٪، في حين يبلغ المتوسط العام ٥,٩٪.

أما الوضع في مجال القراءة فهو سيئ، حيث يدخل ٢٩٪ من التلاميذ في التصنيفين المنخفضين، وهذا يعنى مستوى قراءة ضعيف جدا، ويندرج ٥٪ فقط ضمن المستوى الأعلى منه، بينما يندرج ٦, ٨٪ ضمن المستوى المرتفع جدا، كما استمرت هذه الدرجات المنخفضة في مجال الرياضيات، حيث يندرج ٤٢٪ ضمن التصنيفين المنخفضين جدا في مقابل ٢١٪ فقط في المتوسط لجميع الدول.

لا يقتصر الأمر فقط على المستوى المنخفض للتلاميذ، بل إن هناك مشاكل أخرى، ثمة فارق كبير ودائم لصالح التلاميذ الناطقين باللغة العبرية مقارنة بزملائهم الناطقين باللغة العربية، ويبلغ هذا الفارق ٦٤ نقطة في العلوم، وما بين ٨٠ إلى ٩٠ نقطة في القراءة

والرياضيات، وأيضاً عندما نقارن بين التلاميذ المنتسبين لشرائح اجتماعية واقتصادية مختلفة نحصل على نتائج مثيرة للقلق.

يتبين من كل مادة تم فحصها فى اختبار "بيزا"، أن التلاميذ المنتمين لشرائح اقتصادية واجتماعية مرتفعة يحصلون على درجات عالية أكثر من زملائهم بنحو ٥٠

نقطة فى مجال العلوم، القراءة والرياضيات، وترتفع درجات التلاميذ المنتمين اشرائع اقتصادية واجتماعية متوسطة عن أقرانهم من الطبقات الأقل بنعو ٥٠ نقطة فى العلوم ونعو ٧٥ نقطة فى القراءة والرياضيات.. ومن الجدير بالذكر، أنه تم اكتشاف فوارق مماثلة بين التلاميذ اليهود والعرب.

# عملة إسرائيلية جديدة فئة ٢ شيكل

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٧/١٢/٩ بقلم: هيئة تحرير الموقع

بعد طول انتظار، تخرج إلى الأسواق أخيراً اليوم (الأحد) عملة جديدة فئة ٢ شيكل، وقد أفاد بنك إسرائيل أنه من المتوقع أن يؤدى إصدار العملة الجديدة إلى توفير في نفقات إصدار العملات، كما سيؤدى إلى رفع كفاءة وتسهيل عمليات التداول عن طريق تقليل عدد العملات المطلوبة في إتمام عمليات البيع والشراء.

وقد أظهر استطلاع للرأي، ضم عينة من مستخدمى العملات النقدية (محاسبون في البنوك وباعة وسائقو سيارات أجرة وغيرهم)، تأييد غالبية هذه الشرائح لإصدار العملة الإسرائيلية الجديدة.

ويقول المسئولون في بنك إسرائيل أن ماكينات البيع، مثل ماكينات المشروبات، التي تعتمد في الأساس على وزن العملة ونوع المعدن التي تشكلت منه ومدى توصيله للكهرباء، مجهزة لاستعمال العملة الجديدة دون أية عوائق الأمر ذاته ينطبق على ماكينات عد العملات لدى من يستخدمون العملات المعدنية نقداً، والتي تعتمد على الأقل على قطر العملة ومدى سمكها.

صممت العملة الجديدة على يد الفنان روبين نوتاس، وهى مصنوعة من الفولاذ ومغطاة بمادة النيكل. ولون العملة الجديدة يشبه لون الفضة يتناسق مع لون

العملة فئة (١ شيكل) الجديدة وفئة (٥ شياكل) الجديدة. ويبلغ قطر العملة الجديدة ٦, ٢١ ملليمتر، ووزنها ٧,٥ جرام، وسمكها ٣,٢ ملليمتر، ومن أجل تسهيل التعرف على العملة الجديدة يوجد على أطرافها بروز في أربعة أماكن.

تظهر فى وسط العملة الجديدة كلمات "٢ شيكل جديدة" باللغة العبرية والعربية والإنجليزية، وكلمة "إسرائيل" بالعبرية والعربية والإنجليزية، أما سنة الإصدار ٢٠٠٨ فمكتوبة باللغة العبرية.. هذا بالإضافة إلى زخارف بسيطة على العملة.

وعلى الوجه الآخر للعملة الجديدة، يوجد نموذج من عملة يهودية قديمة تعود للقرن الثانى قبل الميلاد، وهى تخص يهوحانان هيركانوس، عبارة عن رمزين لقرن الخصب (رمز الخصوبة والنماء) وبينهما رمانة، وهو الرمز الأكثر ظهوراً على عملات الحشمونائيم، ورمزا قرنى الخصب مزينان بالأشرطة وفي داخلهما ثمار وسنابل، وبينهما رمانة، وهي التي ترمز أيضاً إلى الوفرة والخصوبة، أما النصف العلوى من العملة فحمزين بالزخارف اللؤلئية، وفي مركزها يوجد رمز الدولة.

## فتيات في أزمة

بقلم: فيرد لي هاآرتس ٢٠٠٧/١٢/١١

بعد وجبة دسمة في مؤسسة "بيت دافيً - ركن في القلب"، تم تكليف إحدى الفتيات بغسل الصحون، بينما اجتمعت الفتيات الأخريات حول محاضر سينمائي يتولى إعدادهن للمشاركة في فيلم قصير، طلب المحاضر من الفتيات عرض فكرة موضوع لفيلم جديد، فاقترحت ن

التفت الفتيات الست حول المائدة، ثرثرن وأكلن.. للوهلة الأولى كان هذا يبدو كصورة أسرية مثالية، ولكن في الواقع كانت تلك الفتيات تجلسن في مركز مساعدة للفتيات المهاجرات المعرضات للخطر بأحد الأحياء الفقيرة في حيفا.

(١٦ سنة) قائلة: "ربما إدمان المخدرات.. هذه مشكلة حقيقية مستمدة من حياتنا هنا في الحي". وقد أومأت الفتيات الأخريات بالموافقة.

تحرص "ن" على الذهاب يومياً إلى مركز المساعدة، الذي تتولى تشغيله وزارة الرضاه في فترة ما بعد الظهيرة، كجزء من شبكة المراكز الرامية لمواجهة المشكلات الاستثنائية التي تواجهها الفتيات المهاجرات. وحكت "ن" أنها هاجرت مع أمها من روسيا وهي في الخامسة من عمرها، وتسربت من المدرسة في الصف الشامن وبدأت رحلة التسكع في الشوارع، قالت "ن": "تعمل أمى ليلا، وأنا لا أعرف طبيعة عملها، تقولون وجبة دافئة..؟ هذا ليس معتاد لدينا، كنت أتسكع في الشوارع والوضع لم يكن جيداً. تورطت في علاقات مع رجال، وفي سن ١٢ و١٢ سنة فتحت لي ملفات لدي الشرطة على خلفية تعاطى المخدرات والتشرد ومخالفات أخرى ارتكبتها"، وأضافت: "منذ اللحظة التي جئت فيها إلى هنا، توقفت عن التسكع في الشارع وعدت إلى الدراسة. هنا يوجد شعور بأنك حتى لو ارتكبت أخطاء، يمكنك المجيء والتحدث عما حدث، وسوف يصغون إليك ويساعدونك، إنني ألقي هنا الدعم، وأتناول وجبة دافئة، وهناك من يعلمني النظام ووضع الحدود والمحافظة على نفسي".

"ع" (١٦ سنة)، إحدى الفتيات اللائى تترد على المركز، تدخن بشراهة وتبدو مضطرية، بعد أن هريت من عدة مدارس وتسكعت فى الشوارع، تطوع طاقم "بيت دافئ – ركن فى القلب" وضمها للفصل الحادى عشر فى نزل للفتيات المعرضات للخطر، ولكن "ع" كثيرة الغياب عن الدراسة فى المكان الجديد، وقد أوضح لها طاقم المركز أنها إذا استمرت فى التسكع مع الرجال الذين يشكلون خطراً عليها بدلاً من الاهتمام بالدراسة، الذين يشكلون إلى طردها من المؤسسة، ومن الإطار الذى سيحميها.

أما "ع" التى هاجرت من إثيوبيا مع والديها، تجد صعوبة فى التحدث عن نفسها، توفى والدها عندما كانت فى الثامنة من عمرها، وهى تقيم مع أمها التى تعمل فى نوبات عمل مختلفة وتتغيب عن المنزل لساعات طويلة. قالت "ع": "من الصعب أن أقول كم لدى من الأخوة. يبدو أنهم عشرة. كلهم خارج المنزل". فتحت الشرطة أول ملف لها عندما كانت فى الثانية عشرة من عمرها، ومنذ ذلك الحين فتحت لها عدة ملفات أخرى. وتقول: "لا أعرف كم ملف فتح لى بسبب العنف أو بسبب جرائم أخرى ارتكبتها". وتضيف: "جئت إلى مركز المساعدة، لأننى كدت أصاب بالجنون وأنا وحدى فى المنزل، حيث أجد نفسى مضطرة لإعداد الطعام لنفسى ولا يوجد ما أفعله أو من أتحدث معه".

وتكشف بيانات وزارة الرفاه النقاب عن أعداد الفتيات والأزمات اللاتي يتعرضن لها، ففي عام ٢٠٠٦ عائجت الوزارة حوالي ١٩ ألف حالة فتاة في سن ١٢ - ١٨ سنة تعانى من الإهمال أو كانت في الطريق إلى التسرب من المدرسة؛ نحو ٤٣٠٠ حالة منهن (٢٣٪) من المهاجرات أو بنات المهاجرات، نحو ٧٠٪ من هؤلاء المهاجرات كن من الوافدين من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، بينما الباقي من مهاجري إثيوبيا.

حسب وزارة الرفاه، بين الفتيات الوافدات من الاتحاد السوفيتى سابقاً المعرضات للخطر، هناك نسب كبيرة من إدمان المخدرات واحتساء الخمور والإجرام والتشرد. فيما أظهر الاستطلاع الذى أجرته الوزارة أن أكثر من نصفهن يقضين أوقاتاً مع رجال كبار السن وتقمن علاقات جنسية دون استخدام وسائل حماية، ونحو ١٠٪ منهن ضاجعن رجالاً مقابل الحصول على امتيازات أو دخان في حمل دون رغبتهن. فيما يعيش الكثير من الفتيات المعرضات للخطر من ذوى الأصول الإثيوبية مع والدين عاطلين يجدان صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية، وأحياناً يكون هناك انفصال تام بينهما وبين الفتاة. وحسب معطيات الشرطة، نحو ثلث الملفات التي فتحت ضد فتيات في ٢٠٠٥ – عددهم الملفات التي فتحت ضد فتيات في ٢٠٠٥ – عددهم

وقالت مديرة خدمات الرفاه بوزارة استيعاب الهجرة، سارة كوهين: "لقد عايشت الكثير من الفتيات المهاجرات الإهمال والعزلة والاستغلال الجنسى ومحاولة إيذاء النفس والحاجة إلى قدوة من النساء تساعدهن على الانخراط في المجتمع. وتعبر الناضجات منهن عن أوضاع التوتر والضائقة بشكل لا يعظى أحيانا بالاهتمام المناسب. في حالات الهجرة التي قد تعانى فيها الأسرة من أزمة اقتصادية، ينشغل الآباء بمحاولة البقاء الاقتصادي ويجدون صعوبة في توفير الاحتضان العاطفي، عندئذ، تظهر مشاكل التكيف الاجتماعي والدراسي، التي تجعل الفتيات في عزلة تامة وتؤثر سلبا على انخراطهن في المجتمع، وقد تؤدى قلة الموارد باستغلال إمكانياتها الجنسية إلى زيادة تعلق الفتاة الناضعة باستغلال إمكانياتها الجنسية".

وأضافت كوهين أنه بعد أن تبين زيادة عدد الفتيات المعرضات للخطر، بادرت وزارة الاستيعاب ببرنامج مساعدة خاص يتناسب واحتياجاتهن. ومنذ نحو سنة ونصف السنة بدأت الوزارة في إقامة ١٦ "بيت دافئ" للفتيات المعرضات للخطر، عشرة منها في الجنوب وستة في الشمال (وزارة الرفاه الاجتماعي تتولى أيضاً تشغيل نحو ٦٠ مركز رعاية للفتيات غير المهاجرات). ومع ذلك، وعلى غرار برامج الرفاه الأخرى، تتعاون وزارتي الاستيعاب والرفاه في تشغيل المراكز مع صندوق "ساكتا

راشي" للمساعدات الاجتماعية وجمعية "أشليم" لساعدة المهاجرين.

وفى كل مركز توجد أخصائية اجتماعية ترافق الفتيات، وتنفرد بهن وتستمع لمشكلاتهن. وتتركز أنشطة

المراكز في السعى لبناء شخصية نسائية إيجابية للفتيات وتنميتهن والنهوض بهن. هذا، ويتم نقل الفتيات التي تقرر وزارة الرفاه أن وضعهن خطير بصفة خاصة، ممن يعانين من العنف داخل المنزل، إلى مؤسسات خارجية.

# إلى الأمام نحو الحقول

بقلم: زاری جرمی (\*) هاآرتس ۲۰۰۷/۱۲/۱۷

> يتفق معظم العلماء في العالم على أن الإنسان هو مصدر الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية، إلا أن هناك مجموعة صغيرة من العلماء تزعم بحماسة شديدة أن حدوث تغيرات في الشمس أدى إلى الاحتباس الحراري وليس أنشطة الإنسان، على أية حال، هناك حقيقة واحدة يتفق عليها

الجانبان: الكرة الأرضية تتعرض لاحتباس حراري، ويؤثر الاحتباس الحرارى حالياً على المناخ، وسيؤثر عليه أيضاً في السنوات القادمة. كما ستتأثر دولة إسرائيل أيضاً بذلك. وعلينا الاعتراف بالحقائق حتى نستطيع الاستعداد لها.

بالإضافة إلى أزمة المناخ، تتبلور أيضاً أزمة أخرى لا تقل أهمية، ألا وهي أزمة الغذاء العالمي. فقد تضاعف سعر القمح في العالم خلال بضعة أشهر، وارتفع سعر الذرة ليصل إلى أعلى معدلاته (١٧٥ دولاراً للطن)، كما ارتضعت أسبعار الأرز وفول الصبويا، وهذه السلع ذات أهمية كبيرة في حد ذاتها، فهي الغذاء الرئيسي لحيوانات الحقل - البقر والطيور والخنازير والأوز -بالإضافة إلى أن القمح يستخدم في صنع الخبر والمعكرونة، كما يعد الأرز غذاءً حيوياً لليارات البشر في

ظاهرياً، يبدو أن السببين الاقتصاديين المعتادين، اللذين أديا إلى ارتضاع الأسعار هما الانخضاض في العرض والارتفاع في الطلب، ففي السنوات الأخيرة ارتفع بشكل كبير معدل استهلاك اللحوم في دول آسيا، كما طرأ ارتفاع على دخل الفرد في الهند والصين بما يتيح لهؤلاء استهلاك المزيد والمزيد من الغذاء من منتجات اللحوم، هناك سبب آخر في غاية الأهمية، ألا

هو الانخضاض في كمية الغذاء المستمدة من مصادر طبيعية في بعض الدول المشقدمة بسبب الإدارة الفاشلة للبيشة. كما أن تراجع الصيد بسبب تلوث أحواض المياه وجفاف مصادر المياه الطبيعية، سيتسببان في جعل ملايين البشر في حاجة إلى غذاء من مصادر خارجية. أضف إلى ذلك زيادة الطلب على الذرة الذي يستخدم في إنتاج

مادة الإسينول (ethanol) التي تستخدم كبديل للوقود

صحيح أن الانخفاض في العرض العالمي ليس ملحوظاً حتى الآن، وِلكن هناك عدة ظواهر حدثت في ٢٠٠٧ وتعد مؤشراً في ٢٠٠٨ إلى ما قد يحدث في المستقبل: محصول القمح في الولايات المتحدة واستراليا وأوكرانيا وروسيا تراجع بفعل تغير المناخ، على سبيل المثال: الأمطار الغزيرة في الولايات المتحدة، والجفاف المتواصل منذ سنوات في استراليا، والجفاف في أوكرانيا، والكوارث الطبيعية في عدة دول أخرى، وإذا أضفنا إلى ذلك أزمة المناخ المتفاقمة (بفعل الإنسان أو التغيرات التي تطرأ على الشمس)، يمكننا القول بأننا نواحه أزمة غذاء عالم, متفاقمة.

صحيح أن الأزمة ستضر في المرحلة الأولى تحديدا بالدول النامية، حيث تكون حصة نفقات الأسر واقتصاد الدولة على السلع الغذائية أكبر بكثير، ولكن من المنطقى الافتراض بأنه مع تصاعد أزمتي الغذاء والمناخ ستتأثر أيضاً الدول المتقدمة، وتلك الأزمات ستكون أرضاً خصبة لزيادة قوة التطرف والصراعات بين الدول وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

والكثيرون في إسرائيل على قناعة بأن المهم هو أن

مختارات إسرائيلية

مختارات إسرائيليا

إنتاج الغذاء لدينا محلى الصنع، وهكذا فإن أزمة الغذاء العالمي لن تضربنا بصفة خاصة، ولكن هذا بعيدا تماما عن الحقيقة، فهذاك سببان رئيسيان لذلك: الأولِ هو أننا مرتبطون بسعر المحاصيل في العالم، نظراً لأن القليل منها فقط يزرع هنا، أما الباقي فيتم استيراده من الخارج، والسبب الثاني هو أزمة الزراعة في إسرائيل. فمنذ سنوات عديدة تحتل الزراعة كنشاط هام والمزارعين كحرفة أدنى المراتب في ترتيب جدول الأولويات القومي. كما ترتكز السياسة الحكومية تجاه المزارعين والزراعة على مبدأ السوق الحر، وقد تم إلغاء معظم بنود الدعم، كما تقلصت حصة المياه وزادت أسعارها . ونتيجة لذلك، ولأسباب أخرى كثيرة، انخفض بشكل كبير عدد المشتغلين بالزراعة، كل من يسافر على طرق إسرائيل يرى أن مئات الآلاف من الدونمات، التي كانت ذات مرة بساتين وأراضي زراعية خضراء، أصبحت الآن مهجورة وتتنظر الامتداد الحضرى لأقرب مدينة إليها.

وليس فقط الأراضى التى أهملت، وإنما أيضاً التقاليد الزراعية لجيل مؤسسى الدولة. لقد حدث تحول من أسلوب المزرعة الأسرية الشاملة إلى الزراعة الصناعية التى تتسم بالتخصص فى زراعة محصول واحد أو اثنين على امتداد مئات الدونمات. ودون خطة أو إرشاد، سنستمر فى رؤية ظواهر سلبية مثل قيام نقابات زراعية كاملة بزراعة آلاف الدونمات من الموالح المخصصة للتصدير فى النقب.

على ذلك، يجب علينا إذاً الاستعداد لأزمتى الغذاء والمناخ بمختلف السبل والوسائل، بما فى ذلك رعاية المزارعين والتخطيط الزراعي.

منذ سنوات، أدرك المستولون في الاتحاد الأوروبي مدى أهمية هذا الأمر. ولذا، في عام ٢٠٠٧ خصص الاتحاد ٢٠٪ من ميزانيت للدعم المباشر للزراعة، ١٠٠٤٪ منها تم تخصيصه لرعاية وحماية المناطق الزراعية، وفي الوثائق الرسمية للاتحاد الأوروبي تم الإعلان صراحة أنهم يعتبرون دعم الزراعة الأوروبية والمناطق القروية هدفاً لميزانيتهم، واللافت للنظر أن الهدف الرئيسي الذي وضعه الاتحاد لنفسه لم يكن التكنولوجيا المتطورة أو الصناعة، وإنما تعزيز القدرة على إنتاج الغذاء.

فى إسرائيل يجب أن يذهب الجزء الأكبر من المال للقرى وصغار المزارعين وليس للنقابات العملاقة التى تتولى فلاحة الأراضي، وذلك لعدة أسباب أهمها: الحفاظ على التقاليد الزراعية التى ترجع لمئات السنين كقيمة فى حد ذاتها، وزيادة مناعة المنظومة الزراعية عن طريق زراعة مجموعة متنوعة من السلالات، والحفاظ على عدد المشتغلين بالزراعة، والحفاظ على الأراضى المنتوحة.

(﴿) كاتب المقال ترجم كتاب آل جور "حقيقة مزعجة"، وتولى إدارة جمعية "أزرق وأخضر" للشئون البيئية.

# لجنة الحاخامات توافق على استخدام الحريديم لشبكة الإنترنت المستم معيان كوهين وأميتاى زيو

أعلنت لجنة الحاخامات لشؤون الإعلام أمس، في إعلان لها في صحيفتي "هامودياع" و"ياتيد نئمان"، التابعتين للقطاع الحسريدي، أنها توافق على دخول الحسريديم إلى شبكة الإنتسرنت مع فسرض الرقابة والإشسراف على المواقع التي يدخلون عليها "بمعنى أن تكون متاحة لمن يحتاجون إلى شبكة الإنترنت لإتمام أعمالهم ومصالحهم وكسب أرزاقهم".

وبناءً على هذه الموافقة، فإنه سيسمح للحريديم باستخدام عدد صغير من مواقع الإنترنت التى تكون خاضعة للرقابة لاستخدامها في مجال الأعمال فقط، وسينحصر الأمر في هذه المرحلة على الخدمة التى تقدمها شركة بيزك الدولية، ولكن من غير المستبعد أن تقوم شركات أخرى في المستقبل بتقديم وتوفير إنترنت للقطاع الحريدي، بحيث يكون إنترنت خاضع للرقابة.

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها لجنة الحاخامات، التي تأسست قبل نحو عام ونصف العام بهدف مواجهة الجيل الثالث من شبكات المحمول، على التعرض صراحة لمسألة استخدام شبكة الإنترنت، وقد جاء في الإعلان، الذي نشرته لجنة الحاخامات، أمس: نظراً لتزايد الحاجة إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات عبر الحاسب من أجل القيام بأنشطة مختلفة وتناقل المعلومات، فقد تزايدت طلبات المحتاجين لاستخدام هذه التكنولوجيا لتسيير شؤونهم المعيشية. وقد طلب منا إيجاد حل يسمح باستخدام هذه التكنولوجيا دون التعرض لجميع الصور المربعة الموجودة في وسائل التعرض لجميع الصور المربعة الموجودة في وسائل الإعلام المختلفة. والآن، وبعد عمل مضن وحشيث، نجحنا، بالتشاور مع متخصصين، في التوصل إلى حل

تقنى يسمح لأولئك الذين يحتاجون إلى هذا النوع من التكنولوجيا بطريقة تمكنهم من استخدام البريد الإلكتروني فقط أو الدخول على المواقع الضرورية من أجل تسيير أمورهم في مجال العمل".

كانت لجنة الحاخامات لشؤون الإعلام، والتى تضم ممثل عن كل فصائل القطاع الحريدي، قد سمحت فى الماضى باستخدام التليفون الكاشير (أى المطابق للشريعة)، أى التليفون الذى يستخدم للحديث فقط بدون أى شيء آخر من الخيارات وبدون رسائل نصية، وكان الموضوع الثانى الذى طلب من اللجنة الاهتمام به وبحثه هو مسألة استخدام شبكة الإنترنت.

يوضع إيتان دوفكين، مدير عام القطاع الحريدى في مكتب ميكان أريكسون للدعاية والإعلان، أن مطلب اللجنة كان حل الموضوع سواء من حيث المضمون أو المادة. يقول: "مثلما طلبوا في مسالة التليفونات المحمولة ألا تحتوى على رسائل نصية على الإطلاق أو أي خصائص أخرى، كذلك طلبوا في مسألة الإنترنت ألا يكون هناك أي خيار أو إمكانية للدخول على مواقع أخرى غير تلك الخاضعة للرقابة والإشراف".

وعلى حد قول دوفكين، فإن البيأنات الرسمية تشير إلى أن ٦٠٪ من الجمهور الحريدى لديه أجهزة كمبيوتر في المنزل، ونحو ٣٥٪ منهم يعترفون بأن لديهم إنترنت بالمنزل، ومع ذلك، يضيف دوفكين أن الأعداد الحقيقية

أعلى من ذلك بكثير، ويرى أن نسبة المنضمين إلى شبكة الإنترنت تصل إلى نحو ٤٠٪ من إجمالي القطاع الحريدي،

وقد أشار دوفكين في حديثه عن قصر الاستخدام على قائمة تضم مواقع "عادية" مرت بعملية إصلاح، مثل إزالة الصور أو الحد من استخدام كلمات محددة في هذه المواقع، قائلاً: "إنني أتوقع أن تقوم الشركات الكبيرة في غضون بضع سنوات بتأسيس مواقع مستهدفة، وستكون هذه هي الثورة الحقيقية.. إن الشركات التي توفر خدمة المحركات البحثية على شبكة الإنترنت مهتمة بالقطاع الحريدي. وفي سوق تنافسي مثل شبكة الإنترنت عندما يكون كل منزل تقريباً بين أوساط الجمهور العلماني والديني القومي متصل بشبكة الإنترنت، من غير الممكن تجاهل شريحة تمثل سوقاً كبيراً وغير مستغل مثل القطاع الحريدي، ولكن نظراً لأن أي إجراء تسويقي عدائي من جانب الشركات التي توفر خدمة الإنترنت في الشارع الحريدي سيتسبب في معارضة هذا القطاع، فإن هذه الشركات تبذل جهدها مع الحاخامات من أجل الحصول على موافقة شرعية على خدماتهم. وحتى بعد أن يتم قبول ذلك، فإن عملية التسويق من جانب هذه الشركات بين أوساط القطاع الحريدي من المتوقع أن تتم بشكل تدريجي".

# تراجع مكانة الجامعات الإسرائيلية في الترتيب العالمي

المصدر: المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۱۹ بقلم: هيئة تحرير الموقع

احتلت فيه المرتبة رقم ١١٠ . كما انخفض ترتيب جامعة تل أبيب لأربع مراتب، فاحتلت المرتبة رقم ١٥١ فقط.

وفى حين تم إخراج التخنيين (مسهد الهندسة التطبيقية) في حيفا – والذى احتل المركز ١٥٨ العام الماضي – من قائمة الد ٢٠٠ مؤسسة تعليم عالى الرائدة على مستوى العالم، إلا أن المعهد (التخنيين) كان أوفر حظاً في تقسيم المراتب في قائمة مؤسسات التعليم العالى على أساس "مجالات البحث"، حيث احتل المركز الدى قائمة المؤسسات التكنولوجية، كما حظى بالمرتبة الـ٣٦ على مستوى البحث العلمي.

أما بالنسبة لمجال أبحاث الهندسة البيوطبية وعلوم المجتمع، فلم تنجع أى مؤسسة إسرائيلية في أن تكون ضمن قائمة المؤسسات الرائدة على مستوى العالم.

فى اليوم الـ ٥١ لإضراب أساتذة الجامعات فى اسرائيل، جاء فى صحيفة "التايمز" البريطانية أن ترتيب جميع الجامعات الإسرائيلية انخفض مقارنة بالإنجازات العلمية التى حققوها فى العام الماضى،

فى الوقت الذى يست مر فيه إضراب السلك الأكاديمي فى إسرائيل وتعرض العام الدراسى الجامعى للخطر، نشرت اليوم الأربعاء (٢٠٠٧/١٢/١٩) بيانات مثيرة للقلق حول وضع الجامعات فى إسرائيل. ووفقاً للترتيب السنوى للجامعات الدولية، والذى نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد حدث انخفاض فى ترتيب الجامعات الإسرائيلية مقارنة بمثيلاتها فى الخارج.. فقد احتلت الجامعة العبرية هذا العام المرتبة رقم ١١٩ على مستوى العالم مقارنة بالعام الماضى الذى

المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۱۹ بقلم: هيئة تحرير الموقع

من المؤكد أن بيانات البطالة التي عرضها المكتب المركزى للإحصاء، الليلة الماضية، سبباً لسعادة الكثيرين في أروقة وزارة المالية.. فرغم استفحال التضخم، وارتفاع أسعار الأغذية الطازجة، وموجة الغلاء المتوقعة في الاقتصاد، والمخاوف من تباطؤ حركة التنمية، بمقدور مسئولي الوزارة التباهي باستمرار انخراط المزيد والمزيد من المواطنين في سوق العمل.

ولكن هذه البيانات لها جانب آخر: ففى حديث أدلى به للملحق الاقتصادى لموقع واللا الإلكترونى (واللا عساقيم)، يتساءل البروفيسور "يوسى يونا"، الأستاذ بمعهد فان لير بالقدس وبجامعة بن جوريون فى النقب، قائلاً: "إن المعلومات إيجابية فى حد ذاتها، ولكنها تتجاهل مسائل مهمة للغاية منها: الدرجات الوظيفية التى يلتحق بها العمال الجدد فى سوق العمل، ومستوى الأجور التى يحصلون عليها .. فعندما نتنازل عن مثل الأجور البيانات ونتباهى بالطبقة الفقيرة فقط، فإننا بذلك نتجاهل الواقع على الأرض".

وأضاف: "يجب أن نبدى رأينا في أن أكثر من ثلث الجمهور يعيش تحت خط الفقر، وأن أجور ٧٠٪ من العمال في سوق العمل لا تصل إلى مستوى المتوسط

العام للأجور.، ومعلومات كهذه تثبت أن العمل لا يمكن أن يُخلُص إنسان من الفقر ويضمن الرفاهية للفرد وأسرته. إنها معلومات مؤسفة، وعندما نتجاهل مثل هذه المعلومات، تكون صورة الوضع التي نحصل عليها مشوهة تماماً".

#### ♦ "تراجع اقتصادى يشير إلى فشل السياسات":

ولا يدخر البروفيسور يونا ملاحظاته على الحكومة داعياً إياها ألا تنخدع بهذه البيانات المشجعة، ويقول: النقابات المهنية تسحق، والحقوق الاجتماعية للعمال تهدر، ويجب على الحكومة التوقف عن تجاهل ذلك، وأن تبدى اهتمامها، لقد نشأت أوضاع قسرية في سوق العمل لا تكافئ العمال، ونشأ قطاع آخذ في التزايد من العمال الأقرب إلى العبيد منهم إلى العمال – هذه هي المعلومة المهمة التي يجب مناقشتها والتعمق فيها".

ويختتم يونا كلامه: "ينبغى على أعضاء الحكومة محاسبة أنفسهم على الطريقة التى تهمل بها الدولة مصير العمال وتجعلهم تحت رحمة أرباب العمل الظالمين، صحيح أن نسبة العمالة تتزايد، إلا أنه لا يصاحبها ارتفاع في مؤشرات الرفاه الاجتماعي، وهكذا يحدث تراجع اقتصادى يشير إلى فشل السياسات".

# معدل الهجزة إلى إسرائيل من كافة أنحاء العالم في انخفاض حاد

بقلم: يفعات جادوت المصدر: www.nfc.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۲۰

يتضح من مقارنة بيانات الهجرة لعام ٢٠٠٧ ببيانات العام الماضى (استنادا إلى بيانات الحكومة)، أن الهجرة من أمريكا الشمالية وبريطانيا تواصل الزيادة، بالرغم من الانخفاض العام في عدد المهاجرين إلى إسرائيل.

يقول دانى أيالون، رئيس منظمة "نيفيش بنيفيش" (Nefesh B'Nefesh) وسفير إسرائيل السابق في واشنطن: "رغم البيانات المزعجة، فقد بدأت المنظمة تجنى بفخر ست سنوات من العمل الناجح من أجل زيادة عدد المهاجرين إلى إسرائيل عن طريقها سنويا، وكان بإمكاننا إحضار المزيد من المهاجرين من أمريكا الشمالية وبريطانيا لو توافرت لنا الميزانية المطلوبة لساعدة العدد المتزايد من اليهود من الدول الغربية الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل".

وفي تلك الأثناء سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس

القادم الموافق ٢٧ ديسمبر آخر فوج من المهاجرين لعام ٢٠٠٧ القادم عن طريق منظمة "نيفيش بنيفيش" ويضم نحو ٢٠٠٠ مهاجر من أمريكا الشمالية، وسيحظى بمراسم استقبال احتفالية في مطار بن جوريون.

وخلال السنوات الست من عمل منظمة "نيفيش بنيفيش" (غير الهادفة إلى الربح) قامت بإحياء الهجرة إلى إسرائيل من دول الغرب، وأحضرت ما يزيد على ١٢ ألف مهاجر جديد من الولايات المتحدة وكندا وانجلترا. وعن طريق ازالة العوائق الاقتصادية والأمنية والتشغيلية والاجتماعية التي تعرض لها المهاجرون أثناء الاستيعاب في إسرائيل، لم تنجح فقط منظمة "نيفيش بنيفيش" في إسرائيل، لم تنجح فقط منظمة "نيفيش بنيفيش ملحوظ في السنوات الست من عملها، بل ضمنت أيضا استيعابهم الناجح في إسرائيل.

- هاجر ۱۹۳۳۰ مهاجرا جدیدا إلی إسرائیل عام ۲۰۰۷. وهو ما یعنی انخفاضاً بما یقرب من ۳, ۹٪ مقارنة بالعام الماضی الذی هاجر فیسه ۲۱۳۰۵ مهاجرین.

- هاجر ٣١٩٠ مهاجرا إلى إسرائيل من أمريكا الشمالية

(الولايات المتحدة وكندا) عام ٢٠٠٧ وهو ما يمثل نحو ٥, ١٦٪ من إجمالي الهجرة إلى إسرائيل في العام الحالي، وهو ما يعنى ارتفاعاً بنسبة ٦, ١٪ مقارنة بالعام الماضي.

- هاجر ٨٦٪ من المهاجرين من أمريكا الشمالية إلى إسرائيل في عام ٢٠٠٧ عن طريق منظمة "نيـفـيش بنيفيش".

- هاجر ٦٧٠ مهاجرا جدیدا إلی إسرائیل من بریطانیا عام ٢٠٠٧، وهو ما یمثل ارتفاعاً بنسبة ٧,١٪

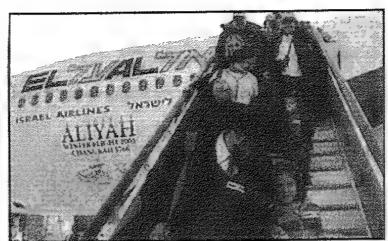

مقارنة بالعام الماضى الذى هاجر فيه ٦٥٩ مهاجرا.

- هاجر ٥٢٪ من المهاجرين من بريطانيا في عام ٢٠٠٧ إلى إسـرائيل عن طريق منظمـة "نيفيش بنيفيش"، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة ٧٥٪ مشارنة بالمهاجرين الذي هاجروا عن طريق المنظمة العام الماضي،

خلال ست سنوات منذ بدء عمل منظمة "نيفيش بنيفيش"، زاد عدد المهاجرين من أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) بنحو ٨١٪ (١٧٦٤ عام ٢٠٠١ مقارنة بـ٣١٩٠ في عام ٢٠٠٧)

جدير بالذكر أن المنظمة، خلال سنوات عملها الست، أحيت الهجرة إلى إسرائيل من دول الغرب، وأحضرت ما يزيد على ١٣ ألف مهاجر جديد من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ,لم يعد منهم سوى ١٪ فقط إلى بلادهم مرة أخرى.

# الفصل العنصرى يبدأ من وسائل الإعلام

بقلم: رویی سردس المصدر: www.scoop.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۲۱

أحد الأمور التى تغيظنى بشكل خاص، عندما يتحدثون عن نشاط جماعى للشباب اليهود والعرب، هو التأكيد على أنه نشاط اجتماعى للشباب "اليهودي" والعربي". فالخبر الذى ينقل لجمهور القراء الأنشطة المشتركة، يكون في الغالب زاخرا بكلمات على غرار "يهودي" وعربي"، حتى عندما تكون "مجرد" أنشطة يقوم بها اليهود والعرب معا. التفريق الدلالي في الخبر، الذي يختار تعبيرات "شباب يهودي" و"شباب عربي" هو في حد ذاته الذي يصنع الاختلاف ويمثل مصدر تعميق القوالب الثابتة التي تؤدي بدورها إلى العنصرية، بشكل

أعتقد أنه لا مجال نهائيا لذكر أصل المشاركين. ينبغى أن تتعامل وسائل الإعلام مع الشباب بشكل عام، ولا داعى أن تقسمهم وتفرق بينهم بواسطة مسميات على غرار "عرب" أو "يهود" أو "إثيوبيين" أو "روس".

غير واع.

والأسلوب، الذي أعتقد أنا على الأقل، أنه ينبغي أن تنتهجه وسائل الإعلام هو الأسلوب الذي يقضى بأنه لا معنى لذكر العرق الذي ينتمي إليه المشاركين. هذا

التغيير فى حد ذاته سيدفع القارئ إلى الامتناع عن الشفريق بين "الفتاة العربية" التى تشارك فى النشاط وبين "الفتاة اليهودية"، وكذلك لن ينتبهوا إذا ما كانت صاحبة النشاط "إثيوبية" أم "روسية".

فالإبداع هو الإبداع، ومن يبرع فيها، لا يمثل بالضرورة الطائفة التى ينتمى إليها. بهذا التفريق بين الأعراق، تعلم وسائل الإعلام القراء التفريق بينهم فى الواقع الفعلى أيضا. بالطبع لا يمكن توجيه الشهمة بأكلمها إلى وسائل الإعلام، وهو ما أصبح شائعا حولنا، فتعليم المبادئ غير العنصرية بهدف نشر المساواة، الذى فتعليم المبادئ غير العنصرية بهدف نشر المساواة، الذى على عاتق وسائل الإعلام دور مهم فى الحياة العصرية، فهى فى كثير من الأحيان تعد موجهة للرأى العام، فهى فى كثير من الأحيان تعد موجهة للرأى العام، والأعراق، فليشهروا أقلامهم ويسلطوها ضد العنصرية المتفشية فى المجتمع الإسرائيلي، ولابد أن يخصص الصحفيون فكرهم لكتاباتهم، ويحاولون الكتابة بشكل مختلف.

مختارات إسرائيلية



# حوارات

### حوار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت":

# "من أجل هذا أنا رئيس وزراء"

يديعوت أحرونوت ٢٠٠٧/١١/٣٠ أجريا الحوار: ناحوم برنياع وشمعون شيفر

عاد إيهود أولمرت أمس إلى البلاد بقرار جرى لامتطاء النمر الذى أطلق سراحه في أنابوليس، في صباح أول أمس، بين لقاء مع وزير الخارجية الصيني ولقاء رسمي آخر مع بوش وأبو مازن في البيت الأبيض، استقطع لنا من وقته ساعة كاملة لإجراء حديث معه.

لقد شعر أولمرت بشيء ما في القاعات التي يفوح منها عبق التاريخ في

الأكاديمية البحرية في أنابوليس، وأراد أن يجعل قراء صحيفة "يديعوت أحرونوت" يشاركونه شعوره.

يمكن تلخيص ما حدث له فى الجملة التالية:
"لقد وجد من جديد برنامجه الانتخابى والسياسة التى يجب أن يتبناها . فخطة الانطواء التى عرضها عشية الانتخابات الانسحاب أحادى الجانب من الضفة ماتت فى ظل خيبة الأمل الناجمة عن حرب لبنان الثانية . وأنابوليس وفرت له خريطة طريق جديدة".

ربما نكون قد أخطأنا فى حقه، ولكن يبدو أنه بعد سنتين فى منصبه، هناك شيء ما جيد، وهذا الشيء ليس سياسة البقاء اليومية التى يعمل بموجبها، ولكنه الانطباع الذى يريد أن يتركه لنا قبل رحيله، إنه لا يشعر بالراحة فى البركة التى يسبح فيها، ويحاول التطلع بنظره إلى الأفق فيما وراء ضفتيها.

♦ فكرة إقامة مؤتمر دولى يفتح أفق المباحثات حول تسوية نهائية، قد تولدت لدى كونداليزا رايس



- "تعالوا نعود بالتاريخ إلى الوراء. لقد تولدت الفكرة في نوفمبر ٢٠٠٦، أثناء لقائي مع رايس. اقترحت رايس عقد مؤتمر دولي على نطاق أضيق مما شهدناه هذا الأسبوع. والمكان الذي اقترحته كان عمان عاصمة الأردن. واعتقدت أنها تستطيع تنظيم المؤتمر خلال أسبوعين أو

ثلاثة أسابيع. فقلت لها أنا مستعد...

"عندما بدأت رايس دراسة الموضوع، وجدت أن لا شيء يتم بسهولة أو بسرعة في الشرق الأوسط، وفي يونيو ٢٠٠٧ كنت في زيارة لواشنطن، وطرحت رايس الموضوع مجدداً أثناء لقائنا، ولم يكن بوش حاضراً خلال هذا اللقاء، فقلت مرة أخرى أنا مستعد وجاهز".

- سالناه: ولماذا أسرعت بالموافقة، ريما شعرت أنك إذا رفضت سيتخلى الأمريكيون عن الفكرة.٠٠.

فقال: "الأمر الذي كان ولازال يشغلني، رغم كل المشكلات الأخرى التي واجهتها، هو السؤال: ما الأفضل لإسرائيل..؟ لقد عشنا فترة طويلة في عالم الأحلام فيما يتعلق بيهودا والسامرة (الضفة الغربية). ظاهريا، كل شيء هناك على ما يرام، فقد خفضنا معدل الإرهاب إلى درجة يمكن السيطرة عليها، ولا شيء خطير يحدث هناك.. أما أنا فقد كان لدى شعور آخر، قلت لنفسى إن الوضع الراهن بمثابة كارثة. وأيضاً في الحديث الذي

مختارات إسرائيلية

أدليت به لملحق السبت بصحيفة يديعوت أحرونوت فى ديسمبر ٢٠٠٣، قلت إذا لم نفعل شيئاً، سنفقد إمكانية إقامة دولتين، وسوف نصبح دولة فصل عنصري، والمنظمات اليهودية فى أمريكا ستكون أول من يحارب وجودنا...

"هذا ما كان يؤرقني، وكاد يصيبنى بالجنون، ولازلت أشعر بالقلق من جراء ذلك حتى الآن، ولذلك، وخلافاً لأى منطق انتخابي، وخلافاً لأى حدث سابق والنصائح التى تلقيتها من مستشاري، قررت قبل الانتخابات أن أطرح خطة الانطواء، صحيح أننى خسرت أصوات، ولكننى قلت ما أملاه على عقلي، عما يتحدث الجميع الآن..؟ عن نفس الشيء: إقامة دولتين، وإن كان البعض يفضل تأخير موعد إقامتها...

"ماذا يعرض الليكود على شعب إسرائيل..؟ لا شيء. لا يعرض سوى اللاءات: لا لتقديم تنازلات، ولا لأى شيء. شيء. هل هناك بين من يقولون اليوم "لا لعمل شيء" من لديه استعداد لتحمل مستولية ما سيحدث إذا لم نفعل شيئاً..؟.

"خلال الأربعين عاماً الأخيرة وصلنا مرات لا حصر لها لمنعطفات اعترفنا فيها بأخطائنا، فلماذا لا نفعل ذلك مبكراً عندما يكون هذا ممكناً. لا أعرف كم من الوقت سأظل رئيساً للوزراء، حتى لو نسينا مشاكلى – كم من الوقت ساظل في المنصب: خمس سنوات..؟ عشر سنوات..؟ أنا مجرد حقبة صغيرة من حقب التاريخ. لا أريد أن أصبح في وضع أسأل فيه نفسى لماذا كنت رئيساً للوزراء..؟ (يقصد ماذا فعلت..؟). وهذا ما يحركني اليوم".

- قلنا ومع ذلك أنت تمتطى نمراً. هل أخذت في الحسبان قدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها وفقا لتعهداتك في أنابوليس..؟

قال أولمرت: "لم أتنازل عن شيء. كنت أتعنت عندما كسان يجب على ذلك، لو أننى أحسول كل شيء مع الفلسطينيين إلى شجار، كنت سأحتل صدارة عناوين الصحف لديكم، لم أفعل ذلك نظراً لأننى أريد فعلا إحراز تقدم في المسيرة السلمية...

"الأسهل بالنسبة لى هو إحضار طاقم من المستشارين العسكريين وأسمع منهم المخاطر المحيطة، عندما جاء إلينا رؤساء الأجهزة الأمنية محملين بالتحذيرات من استئناف المسيرة، سألتهم ما المخاطر التى تتربص بنا إذا لم نفعل شيئاً..؟ عندئذ أتضح أن الصورة العامة أكثر تعقيداً".

#### ♦♦ حدث هنا شي:

- ذكرناه قائلين: لقد قلت إن إسحاق شامير قدوتك كرئيس وزراء ناجح، شامير ما كان ليذهب إلى أنابوليس إلا إذا ساقه الأمريكيون إلى هناك بالقوة،

قال: "فى الواقع، لقد كان شامير يؤمن بأنه لا يجب عليه فعل شيء، ولكننى بعد تفكير عميق توصلت إلى نتيجة أخرى: يجب علينا الحفاظ على الأغلبية اليهودية".

- قلنا: ربما كانوا يقولون إن مؤتمر أنابوليس بأكمله كان مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية - معهم حق في ذلك.

قال أولمرت: "فرصة لالتقاط صور تذكارية..!! يا للتفاهة، ممثلو أربعين دولة كبيرة في العالم يقفون إلى جانب وزير الخارجية الذي يصفق على خطاب رئيس وزراء إسرائيل، هل يمكن القول إن كل هذه المجموعة تصفق يومياً لإسرائيل...

"لقد شاركت معظم الدول العربية، رغم أن إيران هاجمت هذا المؤتمر، وحتى السوريين سعوا للمشاركة، بل وتحدث ممثلهم بصورة مختلفة عن المعتاد أثناء خطابه، وكذلك وزير الخارجية السعودي، حدث هنا شئ، وأبو مازن أيضاً حقق إنجازاً، فقد قال في حضور كل ممثلي الجامعة العربية: رئيس وزراء إسرائيل من دعاة السلام...

"هل تم إحراز سلام في أنابوليس. الا هل كنت بمثابة طفرة تاريخية . الا ولكنهم لدينا يعرضون الأمر برمته إما الأسوأ أو الأفضل ولكنني أقول أن ثمة أحداً لم يخرج خارج قاعة المؤتمر أثناء حديثي، مثلما يحدث في الأمم المتحدة وكذلك ثمة أحداً لم يخطب خطاباً بأساً . خلال مأدبة العشاء في وزارة الخارجية اقترب منى معظم وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وشدوا على ساعدي . كلهم تقريباً ، باستشاء وزير الخارجية السعودي" .

- سألناه: سلناه لماذا أردت إلى هذه الدرجة مشاركة سوريا في المؤتمر.

قال أولمرت: "ربما لأن الشأن السورى كان بارزاً جداً. منذ شهرين ونصف الشهر سألنى الأمريكيون هل أرغب فى دعوة سوريا أم لا ..؟ فسألتهم، هل تريدون مشاركتهم فى المؤتمر ...؟ أجابوا: لا، نحن لا نريدهم. ومع ذلك، قلت، إننى أوصيكم بدعوتهم".

- قلنا: البيان المشترك يتحدث عن ممثل أمريكى يتولى التحكيم فى الخلاف بين الجانبين. الأمريكيون عينوا لهذا المنصب الجنرال المتقاعد جيمس جونز، وهو أحد كبار الضباط بالجيش الأمريكي، وقائد قوات الناتو سابقاً. ماذا ستفعل عندما يقول لك أنك لا تقوم بإخلاء بؤر استعمارية غير شرعية، وتنتهك مبادئ خريطة الطريق.

ابتسم أولمرت ابتسامة حزينة، وقال: كلهم يتحدثون عن خريطة الطريق الآن باعتبارها ذخيرة استراتيجية، ثم يشتكون من أن بموجب خريطة الطريق تقرر أن يتولى الآمريكيون مسألة التحكيم، لقد نسوا أن إسرائيل

قدمت ١٤ تحفظاً على خريطة الطريق، وكان أحد هذه التحفظات هو تولى الرباعية الدولية التحكيم بيننا وبين الفلسطينيين، وقد حصلنا الآن على ما طلبنا: ليست اللجنة الرباعية ولكن ممثلاً أمريكياً هو الذى سيتولى التحكيم، حسناً ماذا تريدون الآن..؟".

- قلنا له: حكومتك تعهدت للأمريكيين بإخلاء ٢١ بؤرة استعمارية غير مرخصة، والجنرال جونز سيذكرك بأنك لا تفي بتعهداتك.

فقال أولمرت: "يجب إخلاء ٢١ بؤرة استعمارية بغض النظر عن مؤتمر أنابوليس. لا خيار أمامنا".

- قلنا: هل ستمضى الآن فى تنفيذ عملية عسكرية كبيرة فى غزة، فى ظل ضغط الجيش الإسرائيلى..؟

قال: "القرار بشأن غزة لن يأتى انطلاقاً من العاطفة ولكن الحسم سيكون مرهوناً بما يمليه الشعور بالمسئولية، السؤال ليس هل يجب وقف إطلاق صواريخ القسام أم لا..؟ وإنما كيف يجب أن تكون الضربة التى سنوجهها هناك..؟ هل سنرسل عدة كتائب للقتال في مناطق سكنية محددة، أم سنكتفى بالقيام بعمليات خاصة واغتيالات محددة الهدف وإنزال عقوبات، المهم هو رؤية المرحلة المقبلة جيداً، والأهم هو التفكير حتى لو كان التفكير يتطلب وقتاً ،. الأفضل ألا نعمل بتعجل".

- قلنا: في أعقاب أنابوليس، أنت لا تمتطى مجرد نمر أمنى وسياسي، وإنما تمتطى نمراً سياسياً لا يمكنك السيطرة عليه، هل تأخذ في الحسبان أن ليبرمان وشاس سيضطران للانسحاب من الحكومة في يوم ما.

قال: "من المبالغة الشديدة القول إننى أمتطى نمراً. لا أعتقد أن هناك أزمة سياسية داخلية متوقعة وأعتقد أن ليبرمان هو أكثر الشخصيات حكمة في الساحة السياسية الإسرائيلية، وانضمامه للحكومة هو خير دليل على ذلك، ظاهريا، يعمل ليبرمان خلافاً لمصالحه، فقد انضم للحكومة عندما كانت في وضع صعب جداً، حكومة لا تتماشى مع مواقفه، والجميع يقول إن أيامها معدودة، ولكنه رغم ذك انضم إليها. لقد أدرك أن القوى السياسية المؤثرة موجودة في مراكز صنع القرار، ومن المحتمل أن تفقد شرعيتك عندما تتساق وراء المعارضة...

"إننى أثق فى حكمته، وأعتقد أنه فى المستقبل أيضاً سيتعرض لإغراءات بالانسحاب من الحكومة، ولكنه كان دائما منشغل بموضوعات فى غاية الأهمية، وكان شريكاً فى قرارات أثبتت الحكومة فيها أن لديها الجرأة على فعل أشياء لم تجرؤ أى حكومة سابقة على فعلها".

#### ♦♦ لقد كتبت بنفسى:

قلنا: كان الانطباع العام في أنابوليس، قبل دقائق معدودة من افتتاح المؤتمر، أن الفلسطينيين لا يوافقون

على صيغة البيان المشترك، عندئذ، وبشكل درامي، أجبرهم بوش على قبول البيان.

فـقـال أولمرت: "لم تكن هناك أية دراما. جلسنا وتحدثنا واتفقنا على الصيغة، إن الفلسطينيين، بسبب الحسابات الداخلية بينهم، والشكوك المتبادلة، أعلنوا أنهم يرفضون. خرجت رايس معهم وعادت لتقترح جلوس تسيبى مع أبو علاء مرة أخرى. خرجا وبعد عودتهما، وافق الفلسطينيون على البيان...

لقد ارتكز الجدل مع الفلسطينيين حول طابع المفاوضات، نحن شددنا على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة، وقلنا من يعتمد على أن طرفاً ثالثاً سيقوم بالعمل من أجلنا، يعترف أنه غير قادر على الوقوف على قدميه، إننى لا أخاف من أمريكا، ولكن إذا كنا في وضع نستعين فيه بطرف ثالث، فلن نصل إلى أية نهاية".

#### \* هل طرحت خطابك على الرئيس بوش مسبقاً ..؟

- "لا.. لم أعرضه عليه. كتبت خطابى بعد دراسة الموقف، هذا ليس خطاباً كتبه لى أحد، كما أننى أفردت جزءاً من الخطاب للتعبير عن التعاطف مع معاناة الفلسطينيين، ولهذا الأمر أهمية كبيرة، لأننا بغطرستنا وتطرقنا اللانهائى إلى معاناتنا، لا ندرك مدى أهمية ذلك.

سالناه: هل تكوَّن لديك انطباع خلال هذه الزيارة بأن أمريكا تعرف ماذا تريد أن تفعل مع إيران.

قال أولمرت: "الجمعيع يدرك أنه لا يمكن التسليم بوجود إيران نووية، وأعتقد أننا لا نريد أن نكون الجهة التى تقود هذه المعركة، لا حاجة لذلك، هذا خطأ، على أية حال، توجد هنا مشكلة تشغل أمريكا وفرنسا والبريطانيين والصينيين والروس".

قلنا: ومع ذلك، ترجح عناصر أمريكية أن بوش لن يقوم بعمل عسكرى ضد إيران، هل تلقيت رسائل أخرى..؟

تطرق أولمرت في معرض حديثه إلى هذا الموضوع، الذي يتحدث عنه كل العالم، ولكن حكومة إسرائيل لازالت تلتزم الصمت بشأنه، قائلاً: "ليس بالضرورة أن من يتحدثون يعرفون، إنني عامة أفضل المقاتلين في الميدان عمن يحبون الشرثرة في الصالونات".

- سالناه: وما ردك على الادعاء بأن الهدف من مبادرة أنابوليس برمتها هو منحك حصانة من التحقيقات الجنائية، هل ذهبت إلى هناك ليعتقونك هنا في إسرائيل.

أولمرت: "لا تعليق، هل هناك من يقول ذلك.. ١٩٠ ليست لدى دفوع باستثناء الحقيقة التى أعرفها ويعرفها كل المقربين منى...

"قلت لنفسى ذات مرة: ما المغزى لأن تكون رئيس وزراء إذا لم تكن قادراً على فعل ما تؤمن به حتى لو فيما تقول تسيبى ليفنى، صديقتها الحميمة ونظيرتها،

إن رايس تركز في المهام التي تكلف بها . إنها عنيدة،

٢٠٠٦ . وفي الشهر التالى - ديسمبر - التقت في واشنطن بنسيبي ليفني، ونظراً لأن اللقاء تم يوم السبت، حددت ليفني مقر إقامتها في فندق ووترجيت، تلك البناية المجاورة لمقر إقامة رايس، وقد اتفقت الاثنتان على أن المؤتمر سيروج لمفاوضات حول تسوية شاملة، تجرى بالتوازي مع مراحل تطبيق خريطة الطريق.

حرصت ليفنى على ألا تظهر فى صورة من يدبر مؤامرة مع وزيرة الخارجية الأمريكية من وراء ظهر رئيس وزرائها. وحيث إن أولرت لم يعطها موافقته، ظلت خطتها حبيسة الأدراج.

لم يكن التحدى مآثلاً في مشاركة إسرائيل، وإنما في مشاركة الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات معها. أما إيهود باراك، فإنه على قناعة بأن ثمة رئيس وزراء من اليمين أو اليسار، لا يستطيع أن يسمح لنفسه برفض دعوة لمؤتمر كهذا.

أراد أولمرت مشاركة السعودية بشدة، فقد كانت مشاركتها مهمة جداً بالنسبة له بفضل مكانتها، وبفضل ما تمثله بالنسبة للإسرائيليين، فضلت رايس التوجه إلى السعودية، باعتبارها الدولة الرئيسة للجنة المتابعة لشئون فلسطين بالجامعة العربية، ويعترف وزير الخارجية السعودي المخضرم، سعود الفيصل، بأن رايس ورطت بلاده، وقال دبلوماسي عربي آخر إن السعوديين كانوا يفضلون الاكتفاء بإرسال سفير وليس وزير خارجية، ولكنهم أدركوا أن السفير لا يستطيع ترأس وفد وزراء خارجية، فاضطر الفيصل للمشاركة.

وقال لنا مسئول فى الإدارة الأمريكية أمس الأول إن السعوديين لم يكن أمامهم خيار آخر، فمنذ سنوات وهم يلومون إدارة بوش بأنها لا تفعل شيسئاً من أجل الفلسطينيين، والآن، وبينما يبذل بوش جهوداً حقيقية، لا يمكنهم البقاء خارج الصورة،

وأضاف المستول: "الاختبار الحقيقى سيكون فى الشهر القادم، فى باريس عندما تطالب السعودية بالتبرع بمبالغ كبيرة من عائدات النفط للسلطة الفلسطينية، وجدير بالذكر أن تبرعات السعودية كانت شحيحة جداً حتى الآن".

#### العض على الأنامل:

كما أراد أولمرت أن يرى سوريا على طاولة المباحثات بالمؤتمر. تخبط السوريون وفى النهاية وافقوا على المشاركة وهم يعضون على أناملهم، فأمريكا مهمة بالنسبة لهم، والإشارة إلى الجولان لا تقل أهمية. وقد

كانت أشياء من شأنها التأثير على مستقبل الدولة..؟ فيقولون لى يكفى أن تكون رئيس وزراء من أجل المتعة.. نعم هناك متعة بالتأكيد، ولكن ما معنى المتعة..؟".

#### ♦♦ في رحاب الذكريات:

القى بوش الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر، أما الكلمة الختامية فكانت من نصيب رايس، وقد ودعت رايس المشاركين بالمؤتمر بكلمات ممتلئة بالشحنات العاطفية، وقالت: "إننى أتفهم موقف كل الأطراف، في برمنجهام والباما، مستقط رأسي، رأيت كيف يستقط الأطفال ضحايا لأنشطة الإرهاب، ولكننى رأيت أيضاً آباء يضطرون لأن يوضحوا لأطفالهم أنهم ممنوعون من فعل أي شيء لأنهم سودس".

باستثناء ذكريات الطفولة، أشارت هذه الكلمات التى ألقتها رايس إلى جهودها فى الوقوف كحكم بين ضحية وضحية، بين معاناة ومعاناة، بين إسرائيل وفلسطين. فى أفضل الفترات (ولتحرى الدقة فى أسوأ الفترات)، يتبنى الأمريكيون إلى حد كبير موقفاً مقارباً للموقف الإسرائيلي، ولكنهم فى كل مرة يبادرون بمبادرة سياسية، يعودون إلى الوسط: تارة بشكل متطرف، مثل جيمس بيكر، وتارة بمراوغات متحضرة، مثل هنرى كيسنجر، وتارة بوعظ مسيحى مثل جيمى كارتر، وتارة أخرى بثقة كبيرة فى النفس مثل كوندى رايس.

منذ تسع سنوات تقع كوندى فى محط اهتمام الجماهير: فهى ظاهرة استثنائية فى إدارة بوش، فى لونها، خلفيتها الأكاديمية، ثقافتها، وحتى فى ملابسها بكلمات أخرى: لدى رايس المزيد من الأسباب، فضلا عن ذكرياتها من ألباما، لمحاولة إعادة ترميم مسيرة السلام الإسرائيلية – الفلسطينية.

فى الجزء الثانى من سيرتها الذاتية، الذى يرتكز على حوارات معها، يرد اليوم الذى فازت فيه حماس بانتخابات البرلمان الفلسطيني، وهى الانتخابات التى شارك فى تمويلها والإشراف على نزاهتها دافع الضرائب الأمريكي: فى الخامسة صباحاً، صعدت رايس على المشاية الكهربائية فى شقتها فى مبنى ووترجيت، وقد شاهدت على شاشة التليفزيون عنوان يبشر بفوز حماس. "لا شك أن هذا خطأ". قالت وواصلت التدريب وبعد ذلك اتصلت بغرفة الوضع الراهن بوزارة الخارجية للسؤال عن حقيقة ما حدث فى الانتخابات، فقالوا لها: "فازت حماس". فأجابت: "يا إلهى. هل فازت حماس. ؟".

إلهي مسل حاولت أن تتصل هاتفياً بالقنصل الأمريكي بالقدس، ولكنها لم تصل إليه، فعادت إلى جهاز المشاية الكهربائية، وقالت في مذكراتها: "اعتقدت أن الأفضل هو مواصلة التدريب، فهذا اليوم سيكون طويلاً من تلقاء نفسه".

مغتارات إسرائيلية

القى ممثلهم، نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، خطاب أدهش الإسرائيليين بشدة. فقد كان شبه خطاب مصالحة، وكان خالياً من التصريحات اللائعة. قال المقداد: "صحيح أن إسرائيل لم تستجب لدعوة السوريين (لإجراء مفاوضات)، ولكننا ندعو إلى السلام، ونحن جادين في نوايانا من أجل السلام، رغم الصعوبات والخلافات نوافق على أن يكون لقاء أنابوليس دفعة على طريق السلام الحقيقي في المنطقة بأسرها".

لطالما تم التحدث مؤخراً عن المفاوضات مع سوريا. أولمرت وباراك وليفنى يوافقون مبدئياً على التفاوض. ومع ذلك، التصريحات السورية على الجانب الإسرائيلى لم تصل إلى درجة القبول بعد.

ويدرك المستولون في إسرائيل أن السوريين لن يدخلوا في مفاوضات جادة مع إسرائيل، إلا إذا حصلوا في المقابل على عربون يتمثل في تغير الموقف الأمريكي تجاههم. كلمة السر هي لبنان. من أجل تطبيع العلاقات مع سوريا، يجب على الأمريكيين خيانة مبدأ استقلالية لبنان، وإدارة بوش غير مستعدة لفعل ذلك. فاستقلال لبنان أمر في غاية الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية، لبنان أمر في غاية الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية، وسياسة إدارة بوش التي يتزين بها تاج "أجندة الحرية"، لاسيما الحرية، هو الدواء السحري لأمراض العالم الثالث كله، والشرق الأوسط في المقام الأول.

اندهش الحاضرون في المؤتمر من الفقرة اللاذعة جداً في خطاب بوش التي هاجم فيها تدخل سوريا في لبنان. قال بوش: "إننا نتمني اليوم الذي يتمتع فيه مواطنو لبنان بحريتهم دون المعاناة من القمع الخارجي".

#### إخلاء الأن:

وفى لقاء شخصى مع رايس، يوم الثلاثاء الماضي، سكب باراك مياه دافئة على مسالة اليوم التالى للمؤتمر، حيث طرح مشكلة غزة. يرى باراك أن إسرائيل لن يكون أمامها خيار سوى القيام بعمل

عسكرى هناك. ويوجد بالفعل فى إسرائيل، وربما فى أماكن أخرى، عناصر تتحدث عن مستقبل غزة على مرحلتين: أولاً الجيش الإسرائيلى يحتلها، ثم يقوم بتسليم المنطقة لأبى مازن. وهكذا، يستعيد أبو مازن مرة أخرى نصف دولته، بينما لا يتورط الجيش الإسرائيلى فى حرب استنزاف فى مواجهة حماس. ولكن باراك لا يؤمن بهذا السيناريو، حيث لا يبدو طبيعياً ولا منطقياً. ومع ذلك، يرجح باراك أنه لن يكون هناك مناص من اجتياح القطاع على نطاق واسع.

المهمة الأولى التى من المقرر أن تلقى على عاتق الأجهزة الأمنية في اليوم التالي ستكون إخلاء بؤر استعمارية غير قانونية، وربما أيضاً إخلاء مستعمرات، ولا يسعد باراك بإلقاء هذه المهمة على عاتقه.

لقد تعهد للأمريكيين أربعة رؤساء وزراء إسرائيليون – رابين ونتنياهو وباراك وشارون – بإخلاء مستعمرات غير مرخصة ولم يفوا بكلمتهم. كل واحد منهم عرض على الأمريكيين اتخاذ القرار: هل يختارون مبادرة حقيقية مع الفلسطينيين – اتفاق أوسلو، اتفاق الخليل، كامب ديفيد، وفك الارتباط مع غزة – أم إخلاء بضع بؤر استعمارية. فرئيس حكومة إسرائيل لا يمتلك القوة السياسية الكافية لتنفيذ الاثنين، ومراراً وتكراراً يختار الأمريكيون الخيار الأكبر، في حين تظل البؤر الاستعمارية على حالها،

المشكلة أن أولمرت يعتقد أنه يستطيع إخلاء بؤر استعمارية، والنقاش حول تسوية شاملة مع الفلسطينيين في الوقت نفسه. يا له من متفائل..!!.

بعيداً عن كل شيء، لم يكن بوش أكبر رابح من أنابوليس، وكذلك لم يكن أولمرت، ففى أنابوليس حصل أبو مازن على فرصته التي ربما تكون الأخيرة. فقد حصل على دعم أمريكي، وتأييد العالمين العربي والإسلامي، والاستعداد المعلن من جانب حكومة إسرائيل لإنهاء الاحتلال، وكذلك المال الذي سيصل إليه من الدول المانحة.. كثير من الطعام لفم ليس له أسنان.

## حوار مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط "تونى بلير":

# يجب على الفلسطينيين فرض القليل من النظام أولاً"

هاآرتس ۲۰۰۷/۱۱/۳۰ أجرى الحوار: باراك رافيد، دافيد لنداو، ألوف بن وشموئيل روزنر



بالتقسيم بين المتطرفين والمعتدلين، وبالائتلاف الذي يتبلور ضد إيران.

ويبدى بلير فى نقطة واحدة القليل من الدبلوماسية، ألا وهى إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وهو يرى أن هذه مشكلة جادة ويجب إيجاد حل لها. وإن لم يحدث ذلك، فإن المفاوضات ستتضرر. وهو يقول إنه لا يمكن الفصل

بين الأمور، فالمفاوضات السياسية دون إحراز تقدم على أرض الواقع لن تجدي.

#### ♦♦ طاقة إيجابية:

#### ما هي الرسالة الرئيسية لمؤتمر أنابوليس..؟

- "مواصلة الإصرار للتوصل لسلام، والإعراب عن الثقة مجدداً في مسيرة السلام وخلق مسيرة قوية. الآن يبدأ العمل الشاق، لكن قبل ستة أشهر، كان الناس يعتقدون أنه لا توجد فرصة حقيقية للتوصل لمسيرة سلام. من الأهمية بمكان ألا نبالغ فيما حدث في مؤتمر أنابوليس، لكن من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى وجود إصرار جديد وحضور أناس هنا ليعلنوا عن رغبتهم في المحاولة".

### ﴿ هل هذا ما ينطبق أيضاً على القادة العرب الذي شاركوا هي مؤتمر أنابوليس، على سبيل المثال..؟

- "خطاب وزير الخارجية السعودى كان إيجابياً. فالسعوديون يرغبون في تحديد موقفهم فقط بعد رؤية نتائج على الأرض، وأنا أعتقد أن القادة العرب سيساعدون ويؤيدون الرئيس محمود عباس في هذه المسيرة".

### ♦ في الماضي وضع العالم العربي شروطاً أمام الفلمطينيين.

- "هذا صحيح، لكن مبادرة السلام العربية كانت محاولة لتغيير هذا النهج، يتمثل جزء من التغير الاستراتيجي بالمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث في إيران، في أن العالم العربي يرغب الآن في التوصل لاتفاق، صحيح أنه ليس في كل الظروف، ولكن بالأساس هناك رغبة، فهو لا يرغب في محو هذه القضية، ويفضل رؤية حلها عن طريق إقامة دولتين".

فى صباح يوم الأربعاء، بعد مضى يوم من اجتماع عشرات القادة من كل أنحاء العالم فى أنابوليس بهدف الإعراب عن دعم استئناف الحوار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يعتزم مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى السابق، التوجه إلى البيت الأبيض

لحضور مراسم بدء المفاوضات التى استضافها الرئيس الأمريكي جورج بوش، وقد التقيناه في مقر السفير البريطاني في واشنطن، هناك حل ضيفاً خلال زيارته للعاصمة الأمريكية.

وهو يشعر بتفاؤل يفوق العادة: فبعد مرور خمسة أشهر على توليه هذا المنصب، بدأ يشعر بحدوث تغير، وبأن الأمور تتقدم في الاتجاه الإيجابي، وأحد التغيرات الرئيسية التي يذكرها تونى بلير هو نهج أجهزة الأمن الإسرائيلية، فهو يرى أن وزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس الأركان جابي أشكنازي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يوفال ديسكين، يحافظون على فكر متفتح في كل ما يتعلق بفرصة إحراز تقدم على مسار الاتصالات مع الفلسطينيين، ويذكر بلير أنهم لازالوا حذرين، لكنهم يبدون تفتحاً واستعداداً أكثر للاقتتاع،

لا يؤمن بلير بالمبدأ المقدس المتمثل في "الأراضي مقابل السلام" باعتبارها الصيغة المناسبة للصراع، كما أكد ذلك خلال خطابه الذي أدلى به قبل أسابيع في منتدى سابان" بالقدس. وهو يذكر الأهمية الكبيرة لطابع الدولة الفلسطينية المستقبلية، فهو يرغب في رؤية دولة ذات مؤسسات مستقرة وتدار بصورة سليمة، لاسيما من المنظور الأمني، وهو يكرر الحديث عن تحذيره لقادة السلطة الفلسطينية، خلال مباحثاته معهم، من أنه "إذا لم تجروا التغييرات المطلوبة، لن تكون لكم دولة، وكل من يقول لكم غير ذلك – فهو يخدعكم".

وهو يستمد التشجيع من مشاركة الكثير من القادة العرب في مؤتمر أنابوليس، وهو يعتبر ذلك تغيراً حقيقياً في صورة الوضع بالشرق الأوسط، وهو يؤمن

مختارات إسرائيلية

♦ لقد قلت في الماضي إن القادة في أوروبا يدركون ماهية الخطر الإمسلامي المتطرف، لكن الجمهور الأوروبي لم يدركه بعد، هل تغير ذلك...؟ هل ستشارك الدول العربية في هذه المسيرة حقاً..؟

- "نعم، أعتقد أن الناس يرون أن هناك جانباً متطرفاً، وآخر يبحث عن الحل ويرغب في مستقبل يعيش فيه أناس ينتمون لأديان وثقافات مختلفة جنباً إلى جنب في سلام، في هذا الوضع، يعتبر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مهماً للغاية، وإذا تمكنا من حل الصراع، ستكون هذه ضربة قاصمة للقوى المتطرفة في كل مكان، وكما ذكرنا فإنه ينبغي حل الصراع بشكل عادل ومناسب للطرفين، إذا تمكنا من إيجاد أساس كهذا للحل، سيفرز ذلك طاقة إيجابية كبيرة وسيقضى على الطاقات السلبية".

♦ هناك معارضة قوية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لأى تغير فى الوضع الراهن، سواء من جانب وزير الدفاع إيهود باراك أو من جانب قادة الجيش.

- أحاول أن أوضح للعالم العربى وللفلسطينيين أنه يجب عليهم إدراك كيفية تأثير أحداث غزة على الجمهور والقادة في إسرائيل. يمكن الجيدال حول ما إذا كانت المسيرة أحادية الجانب (خطة فك الارتباط) جيدة أم سيئة، لكن من المنظور الإسرائيلي، فقد غادرت إسرائيل غزة، وأخلت ٧ آلاف مستعمر، وفي النهاية صعدت حركة حماس للحكم. لم يكن من السهل إقناع الإسرائيليين بدراسة القيام بخطوات مشابهة في الضفة الغربية. من يرغب في التوصل لحل، يجب عليه أن يدرك أن الإسرائيليين من حقهم أن يشعروا بمخاوف على الصعيد الأمني. لن يتم التوصل لحل إذا لم نعترف بالواقع لدى طرفي الصراع".

♦ ما هو مفتاح الربط بين هذين الواقعين..؟

- "مفاوضات سياسية أمر مهم، ولكن المشكلة لا تكمن في الأراضى فقط، وإنما في سيمات الدولة الفلسطينية المستقبلية - طبيعة نظام الحكم بها وقدرتها على أن تكون جارة آمنة. هناك ثلاثة خطوط متوازية ينبغى العمل بموجبهم، وإذا لم نفعل ذلك، فلن تتحرك الأمور: مفاوضات، بناء قدرات الفلسطينيين للحكم، والخطوات التي تجرى على أرض الواقع.

لو تحركت هذه الأمور الثلاثة، يمكن إيجاد حل. لكن من يعتقد أن المفاوضات السياسية تعد بديلاً لبناء القدرات، أو العكس، بأنه لا أهمية لإجراء خطوات على الأرض، فإنه لن يتمكن من التوصل لحل. فهذه الأمور الشلاثة مهمة. لذا، فإن حل المشكلة يكمن في بناء قدرات السلطة الفلسطينية تدريجياً، بحيث يستطيع الفلسطينيون تحمل المسؤولية الأمنية، وتستطيع السرائيل أن تقلل وجودها العسكرى على الأرض.

العناصر الأمنية الإسرائيلية الذين قابلتهم متفتحين في هذا الصدد، وهم غير مقتنعين، لكنهم على استعداد

للإنصات، طالما من الواضح أن الفلسطينيين سيكونون على استعداد لفرض النظام، هذه القدرة على السيطرة على الأرض وفرض النظام لا يمكن أن تكون مؤقتة فقط.. يجب أن يكون هناك تغير في نهج الفلسطينيين".

#### هل تشعر بتغیر هذا النهج..؟

- "أعتقد أن رئيس الحكومة سلام فياض بالتأكيد على استعداد لذلك، وأن الإسرائيليين سيمنحونه الفرصة".

#### ♦♦ الساسة يمكنهم إبرام صفقة:

# ♦ هل تشهر بالرضاء من اللفتات الكريمة الإسرائيلية على أرض الواقع، أم أنه بالإمكان اتخاذ خطوات أخرى..؟

- "لا، أعتقد أنه من المهم أن يبدى الفلسطينيون الترامعاً، لكن الأهم أن يكون الطرف الإسرائيلي كذلك أيضاً. هذا هو المفتاح للقضية برمتها، لاسيما فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية. يجب على إسرائيل أن تعترف بأن هذه مشكلة جادة. فالوضع على الأرض لا يمكن أن يدار بشكل منفصل عن المفاوضات السياسية. إذا كنت تناقش قضية المناطق (الفلسطينية)، لكنك تقيم بؤرة استيطانية غير قانونية تجعلك تستولى على الأراضي، حينها سيقول الفلسطينيون: ماذا يحدث هنا بالتحديد؟".

# ♦ هل تعتقد أن القيادة الإسرائيلية جادة حقاً بشأن إخلاء البؤر الاستيطانية .. ٩ فهم يتحدثون عن ذلك منذ ثلاث سنوات.

- "إذا ظهرت فرصة إيجابية ومتجددة لمسيرة السلام، وإذا أثبت الفلسطينيون أنهم قادرون على تنفيذ المطلوب منهم، سيدرك الناس أنه لا داعى لإقامة بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، لأنه سيتم إخلاؤها في نهاية المطاف".

### تكمن المشكلة في عدم رغبة أولمرت وباراك في الدخول في صدام مع اليمين.

- "ولهذا السبب بالتحديد يجب تحريك الأمور. لا يجب القول بأنه: لا توجد عملية سياسية، وأن الفلسطينيين لا يفعلون شيئاً لكن هيا نخلى البؤر الاستيطانية، لكن إذا اكتشفنا أن هناك عملية سياسية، وأن هناك تغيراً على الجانب الفلسطيني، سيكون من السهل الزعم بأنه لا يجب تعقيد الوضع والقدرة على التوصل لاتفاق في المستقبل أكثر من ذلك".

### ♦ كيف يمكن إدخال إصلاحات أمنية في السلطة الفلسطينية..؟

- "هناك خطة إصلاحات شاملة سوف ننشرها قريباً، ولذا فإننى لا أرغب فى الاستفاضة فى الحديث عن ذلك، سيكون علينا أن ندرس كيفية إحداث التغير فى صفوف قوات الأمن الفلسطينية، ويصر فياض وعباس على بناء قدرات أمنية، بهدف أن يكونا شريكين تستطيع إسرائيل الاعتماد عليهما".

- "يجب على الفلسطينيين أن يبدوا هذا الحافز حقاً. وچزء من دورى هو أن أقول للفلسطينيين: لن تقيموا دولة ما لم تظهروا هذا الالتزام، إذا كنتم ترغبون في إقامة دولة، يجب أن تمتلكون قوات أمن قوية، ذات تسلسل قيادي مناسب. وفضلا عن ذلك، يجب أن تكون هناك قوة أمن واحدة وسلطة واحدة. إذا كنتم ترغبون في إنشاء دولة - فهذا ما ينبغي عليكم تحقيقه.

"إننى أقول للفلسطينيين: لقد تعاطفوا معكم على مر السنين (يقصد الإسرائيليين)، ولكنكم لستم في حاجة لتعاطف، فأنتم في حاجة لإيجاد مخرج. ولذا، فالحاجة تتطلب المساعدة الإسرائيلية والتفهم الفلسطيني بأنه لن تكون لديهم دولة إلا إذا كانوا سيديرونها بصورة سليمة. لو كنت مكان إسرائيل، فلن أجرى مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، إن لم أكن متأكداً من أن هذا هو ما سيكون عليه الوضع".

#### ♦♦ سنسوى أمورنا مع حماس:

#### ♦ هناك مشكلة صفيرة في غزة اسمها حماس.

- "هذه مشكلة كبيرة، لكن دعونا نفترض أنه ستكون هناك مسيرة سياسية، وأننا سنبدأ العمل من أجل بناء القدرات الفلسطينية، وأنه ستكون هناك خطوات على أرض الواقع، إذا حدث ذلك، ستكون هناك لحظة تستطيع خلالها القيادة الفلسطينية عرض اقتراح شديد الوضوح على السكان في غزة. وأحد الأمور اللافتة للنظر هو أنه قبل ستة أشهر كان من الواضح للجميع في إسرائيل، وكذلك في أوروبا، أننا سنتحدث في غضون سنوات مع حركة حماس. إذا فلماذا لا نقوم بذلك الآن..؟ وكان من الواضح لنا أيضاً أنه إذا أجريت انتخابات صباح الغد، ستفوز حركة حماس باكتساح، ولكن القلسطينين هم بالضرورة متطرفون صائبة الآن".

#### لكن لن تجرى انتخابات غدا في غزة.

- "هذا صحيح، ويجب التفكير في توقيت إعمال استراتيجية مناسبة".

### ♦ لكن حماس تمتلك أسلحة .. ولن تتنازل بسهولة ن الحكم.

- "دعنا نتجاهل فكرة أن شيئاً ما قد تغير، ولكن حتى بهذا المنطق لم تعد حماس تحظى اليوم بالمزيد من التأييد، لذا، فإننى أعتقد أنه لو منحنا الفلسطينيين أفقاً واقعياً للحل المتمثل في دولتين لشعبين، فسوف يوافقون على ذلك".

﴿ فَى إسْرَائيل يُوجد تَابِيدُ مَثَرَايد لَشَن عملية عسكرية في غزة يحول دون تحول حماس لحزب الله. ربما ينبغى اقتحام غزة، والإطاحة بحماس وتسليم الحكم حينها لأبو مازن أو لقوة دولية ..؟

- 'قضية غزة تعتبر مهمة للغاية. هناك سبل لعلاجها، لكننى لا أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للحديث عنها".

#### ♦ ما رأيك في ضم حماس للمسيرة السياسية..؟

- "لقد قينت الكثير من الأقاويل المثيرة للسخرية بشأن التشبيه بين الوضع في الشرق الأوسط ومثيله في أيرلندا الشمالية، ونحن أنهينا الصراع بحيث كان الشين فين جزءاً من العملية، لكن ذلك لم يحدث إلا بعد التزامهم ببعض القواعد، لا أعتقد أن المشكلة تكمن في حماس أو عدم وجود حماس، فهذه مسألة مبدأ، إذا كنت ترغب في الحل المتمثل في إقامة دولتين فهذا أمر رائع، وهكذا الحال إذا كنت على استعداد لتحقيقه بسبل غير عنيفة، هذان هما المبدآن اللذان يجب الالتزام بهما من أجل الانخراط في العملية السياسية".

#### هل تؤید نشر قوات دولیة فی غزة..؟

- "هناك مجموعة من الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها حالياً، وربما ليس من المجدى الإجابة عليها في هذه المرحلة".

### ما رأيك في المشاركة الدولية في عملية تحسين أجهزة الأمن الفلسطينية..؟

- "هناك ضرصة للقيام بمثل هذا العمل، غير أن الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين، هم الذين في حاجة لتقرير كيفية القيام بذلك، والأهم هو رسم طريق واضح لبناء أجهزة أمن فلسطينية قوية، والحافز يتزايد لدى الفلسطينيين، لأننا نقول لهم إن هذا هو السبيل الوحيد لإقامة دولة".

### ♦ كيف سيكون شكل الإشراف الأمريكي على تطبيق الطرفين الإسرائيلي – الفلسطيني للالتزامات..؟

- "إن خطة خريطة الطريق أمر رائع، لكنها لا تجيب على السؤال عن كيفية تنفيذ هذه الالتزامات. ونحن نعتزم العمل على هذا المسار مع الطرفين، لقد قال الأمريكيون بالأمس إنهم يرغبون في تقدير الموقف بناءً على مدى تنفيذ الطرفين لهذه الالتزامات".

### ♦ منا رأيك في أسلوب عمل القيادة السياسية الإسرائيلية..؟

- "لا توجد منظومة سياسية تعمل بشكل جيد، إنك تعتقد دائماً أن المنظومة السياسية التي تنتمي إليها هي الأسوا، ولكن عندما تشاهد منظومة أخرى، ينتابك نفس التفكير، والناس يقولون لي: أولمرت ضعيف من الناحية السياسية ويلتزم بشروط ائتلافية، وعباس ضعيف لأنه محاط بالكثير من الفصائل، لكتني أعتقد العكس - إذا عرزنا مدى مصداقية مسيرة السلام، ستتغير الأمور. خذ مثلاً حزب كاديما، هذا ليس حزب السلام ولا حزب اللاسلام. لكن إذا فضت عملية السلام، سيكون له ثقل كبير".

#### ♦ كيف ترى التزام الرئيس بوش بهذه العملية..؟ خاصة أننا لازلنا نسمع أن هذا مشروع شخصى لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس..؟

- "من المباحثات التى دارت بيننا، يمكننى القول بأنه يدعم تماماً كونداليزا رايس، وإلا ما كان قد وافق على عقد مؤتمر أنابوليس، وإذا نجحنا في إحراز تقدم، فإن ذلك سيضع القرن الحادى والعشرين على المسار الصحيح".

مختارات إسرائيلية



### استطلاعات

## مقياس السلام لشهر نوفمبر ٢٠٠٧ (\*)

أجراه: إفرايم ياعر وتمار هيرمان هاآرتس ٢٠٠٧/١٢/١١

♦ هل انتهى مؤتمر أنابوليس..؟

يعتقد الكثيرون أنه لو كان صناع القرار الإسرائيليين قد غيروا موقفهم من الصراع وحله، لانساق الجمهور وراءهم وأيدوا الاتفاق الذى تم التوصل إليه، يوضح المقياس الحالي، شأنه شأن النتائج التى ظهرت في استطلاعاتنا السابقة، أن هذه الفرضية غير ثابتة، وأن الجمهور (الإسرائيلي) لا يسارع "بركوب قطار السلام" الذي تقوده الحكومة بزعامة أولمرت.

ورغم التغطية الإعلامية الكبيرة لمؤتمر أنابوليس، ورغم إعلان رئيس الحكومة بأن هذه نقطة تحول سياسية ذات أهمية تاريخية، فإن مدى اهتمام الجمهور الإسرائيلي – اليهودي بالمؤتمر ظل ضئيلا ومشابها للفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر، حيث لم تتابع الأغلبية الأحداث بشكل جار.

فضلا عن ذلك، ورغم البيان المشترك والروح الإيجابية التى انتهى بها المؤتمر، فإن الاعتقاد السائد بشأن استيضاح الخلافات فى الرأى بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما يسرى على دفع فرص السلام للأمام، يميل إلى الاتجاه السلبي، ولازال الكثيرون يشعرون بالتشاؤم، أو لم يغيروا رأيهم، بشأن فرصة التوصل لسلام دائم مع الفلسطينيين، مقارنة بالأقلية التى استمدت التشجيع من هذا الحدث، وأصبحت تشعر بالتفاؤل تجاه فرصة التوصل لسلام.

لم يكن من قبيل المفاجأة أن يكون هناك شبه اتفاق تام بين الجمهور بأن الحكومة أو الجمهور في إسرائيل يرغبان حقاً في التوصل لسلام مع الفلسطينيين، في المقابل، كان غريباً جداً أن تكون هناك أكثرية الآن أيضاً - صحيح أنها ضئيلة - تؤيد الرأى القائل بأن السلطة الفلسطينية أيضاً ترغب في ذلك حقاً، بينما تنقسم

الآراء بشأن الشعب الفلسطيني، مع تفوق طفيف للغاية لمن يميلون للجانب الإيجابي.

علاوة على ذلك، تعتقد أغلبية ملحوظة بين الجمهور اليهودي أن المطلب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة هو مطلب عادل، وأن إسرائيل قادرة على السماح لنفسها بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويبدو أن الشكوك وكذلك التشاؤم من جانب الجمهور اليهودي يرجعان إلى الاقتناع السائد بأن اتفاق السلام القائم على "دولتين لشعبين" لن يؤدي، من جانب الفلسطينيين، لإنهاء صراعهم التاريخي مع إسرائيل. كما يتضح غياب الثقة في نوايا الفلسطينيين من خلال التفضيل الواضح والمستمر من جانب الجمهور اليهودي لإقامة حدود مغلقة لا تتيح الانتقال بحرية من جانب إلى الجانب الآخر، حتى لو تم تطبيق حل إقامة دولتين. ولكن الجمهور اليهودي لا يعتقد أن هذا الحل المرغوب في منتاول اليد، بينما الاعتقاد السائد هو أنه بدون موافقة حماس فلا فرصة للتوصل لاتفاق سلام، وأن الطرفين (الإسرائيلي / الفلسطيني) سيجدان صعوبة في التغلب على الخلافات في الرأى بينهما بشأن القضايا الجوهرية.

كما كان الحال في الماضي، اكتشفنا هذه المرة أيضاً أن القضايا الرئيسية التي يعتقد الجمهور أن الطرفين سيجدان صعوبة في التوصل لحل بشأنها – في التسوية القادمة – هي القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. مع ذلك، وبالمقارنة بأواخر التسعينيات، فقد تراجعت أهمية قضية القدس، مقابل تزايد أهمية قضية اللاجئين بشكل ملحوظ.

وفيما يلى أهم نتائج مقياس السلام الذي أجرى في يومى الاثنين والثلاثاء ٣ - ٤ ديسمبر:

حسب إجابات المشاركين في الاستطلاع، ورغم التغطية الإعلامية الكبيرة، فإن ما يقل عن ربع الجمهور الإسرائيلي - اليهودي (٢٤٪) تابعوا بشكل جار أحداث مؤتمر أنابوليس، بينما تابع أحياناً ٤٤٪ المناقشات، وأجاب ٢٦٪ بأنهم لم يتابعوها على الإطلاق - وهذه النتيجة تكاد تشبه النتائج التي توصلنا إليها قبل انعقاد المؤتمر بشهور. بعبارة أخرى، فإن الروح الإيجابية التي أظهرها صناع القرار الإسرائيليون والفلسطينيون أطهرها صناع القرار الإسرائيليون والفلسطينيون الذي ظل يشعر بشكوك وتشاؤم. وتتماشى نتائج المؤتمر مع هذا التباعد، حيث يعتقد ٢٦٪ أن المؤتمر لم ينجح في استيضاح الخلافات في الرأى بين إسرائيل في استيضاح الخلافات في الرأى بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تعتقد نفس النسبة أنه لم ينجح في والفلسطينيين، كما تعتقد نفس النسبة أنه لم ينجح في ديادة فرصة التوصل لاتفاق سلام.

يبدو أن الشكوك أو التشاؤم يوضحان أيضاً انقسام الآراء فيما يتعلق بالسؤال عن المواقف التى عرضها رئيس الحكومة إيهود أولمرت في المؤتمر، حيث وصفها ٨٪ فقط بأنها متعنتة للغاية، ٣١٪ بأنها متساهلة للغاية أو متناسبة، ٣٢٪ بأنها غير متعنتة وغير متساهلة (ولم يعرب ٢٨٪ عن موقفهم في هذا الشأن، على النقيض من المؤتمرات السابقة).

كما يدفع انقسام الإجابات نحو التساؤل عن مدى تأثير المؤتمر على تفاؤل أو تشاؤم المشاركين بالاستطلاع تجاه فرصة التوصل لسلام أيضاً، حيث يدل على قدر ضئيل من المشاركة الجماهيرية في الأحداث: فقد قال ٢٣٪ إنهم أكثر تشاؤماً، بينما ذكر ٣٣٪ إنهم لم يغيروا رأيهم، ولم يسمعوا عن المؤتمر بوجه عام أو إنهم لا يعرفون بأمره.

كما كأن الحال في الماضي، فإن الاعتقاد السائد في إسرائيل الآن هو أن الحكومة الإسرائيلية والجمهور في إسرائيل يرغبان في السلام - ٧٧٪ و ٨٠٪ على الترتيب. ومع ذلك، فمن المفاجئ أن نكتشف الآن أن هناك أكثرية وإن كانت ضئيلة - تعتقد أن السلطة الفلسطينية بزعامة أبو مازن أيضاً ترغب في السلام (٥٥٪). وفيما يتعلق برغبة الشعب الفلسطيني بأسره في السلام، نجد أن الآراء منقسمة مع تفوق طفيف لمن يعتقدون أن الفلسطينيين يرغبون في السلام ٨٤٪ - مقابل ٥٥٪) يعتقدون أنهم لا يرغبون في السلام.

ورغم كل أحداث السنين الأخيرة، هناك أغلبية أيضاً بين الجمهور اليهودى تعتقد أن مطلب الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة هو مطلب عادل - ٢٢٪ (مقابل ٦, ٣٤٪ يعتقدون أنه مطلب غير عادل). وكما كان الحال سابقاً، نجد أن هناك أيضاً أغلبية - ٨٥٪ - تثق أو تعتقد أن إسرائيل قادرة على السماح

لنفسها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة (٣٢٪ يعتقدون أو يشقون أنها غير قادرة على ذلك، والباقون لا يعرفون).

ولكن مقابل المؤشر الإيجابي فيما يتعلق بحل "إقامة دولتين"، سواء من حيث عدالة هذا المطلب أو من حيث التنفيذ من وجهة النظر الإسرائيلية، نجد أن هناك عائقاً كبيراً يتمثل في الاعتقاد السائد بين الجمهور الإسرائيلي – اليهودي بأنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق سلام وفق هذا المخطط، فإنه لن يكون نهاية الصراع التاريخي من وجهة النظر الفلسطينية – ١٦٪ يعتقدون هذا الرأى المتشائم مقابل ٢١٪ فقط يعتقدون أن الاتفاق بهذه الصيغة سيؤدي إلى نهاية الصراع بين الشعبين من وجهة النظر الفلسطينية.

فضلاً عن ذلك، فإن السواد الأعظم (٧١٪) يعتقدون أنه لن يكون بالإمكان التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين دون موافقة حركة حماس، بينما يعتقد ١٦٪ فقط العكس، وفي ضوء الاعتقاد بضعف أبو مازن، فمن الواضح السبب الذي أدى إلى أن يسهم هذا الاعتقاد في غياب الثقة في القدرة على التوصل إلى سلام.

يبدو أن النتائج السابقة توضح تفضيل أغلبية الجمهور الإسرائيلى – اليهودى (٥٣٪ مقابل ٢٦٪) للاعتقاد القائل بأنه حتى لو تم توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس صيفة "دولتين لشعبين"، ستظل الحدود بين البلدين مغلقة (٥٪ يفضلون أن تكون مغلقة أمام الفلسطينيين ومفتوحة أمام اليهود، ١٪ مفتوحة للفلسطينيين ومغلقة لليهود و٥١٪ لا يعرفون).

على خلفية استئناف المفاوضات قريباً بين إسرائيل والفلسطينيين، سائلنا المشاركين بالاستطلاع عن القـضايا التي يصسعب حلها بين الطرفين.. ومن بين قائمة تضم ٦ قضايا، اكتشفنا أن قضية القدس تتصدر جدول العوائق (٣٩٪)، ولكن مقارنة بنتائج مقياس السلام لشهر نوفمبر ١٩٩٩، يبدو أنه طرأ تراجع كبير في هذا الاعتقاد (حيث كان آنذاك ٥٧٪). في المقابل، ارتفعت بشكل ملحوظ الأهمية المنسوبة لقضية اللاجئين كأهم عائق، من ٥٪ في عام ١٩٩٩ إلى ٣٢٪ الآن. كما أتضح أن قضايا أخرى محل خلاف -الحدود، المستعمرات، الدولة الفلسطينية المستقلة والمياه - تحتل مكانة متأخرة من حيث الصعاب التي تسببها للرأى العام الإسرائيلي اليهودي فيما يتعلق بفرص التوصل لاتفاق سلام، حسب الترتيب القادم: الحدود (١٤٪)، المستعمرات (٨٪)، إقامة دولة فلسطينية (٦٪)، ومشكلة المياه (١٪).

مختارات إسرائيليا

(♦) مؤشرات السلام لشهر ديسمبر ٢٠٠٧:
 بلغ مؤشر السلام في إجمالي العينة ٤٨,١ ويلغ في
 العينة اليهودية ٦,٥٦ .

بلغ مؤشر أوسلو في إجمالي العينة ٣٦,٩ وبلغ في العينة اليهودية ٣٤,٥ .

بلغ مؤشر المفاوضات في إجمالي العينة: ٧, ٥٠ ويلغ في العينة اليهودية ٤٧,٧ .

يجرى مشروع مقياس السلام في مركز تامي

شتاينمتس لأبحاث السلام وبرنامج إيفنس Evens في جامعة تل أبيب لبحوث النزاعات وتسويتها، برئاسة البروفيسور تمار هيرمان. البروفيسور تمار هيرمان. أجرى الاستطلاعات الهاتفية معهد بي. كوهين في جامعة تل أبيب في يومي ٢ وع ديسمبر ٢٠٠٧، وشملت ١٩٥٠ مشاركاً يمثلون السكان الراشدين من اليهود والعرب في إسرائيل (بما في ذلك يهودا والسامرة الضفة الغربية وقطاع غزة والمستعمرات التعاونية "الكيبوتس")، وتبلغ نسبة الخطأ في العينة نحو ٥,٤٪.

# بقلم: د. جاى بيخور www.gplanet.co.ii المنية على إسرائيل لشهر ديسمبر ٢٠٠٧ (\*) المصدر: ٢٠٠٧/١٢/١٤

كهذا، لأن حماس تقلقهم أكثر منا.

وسيمنحنا هذا الوضع شرعية دولية، وسيحل لنا أى مشكلة تحدث فى المستقبل، فلن تكون أمامنا أى تطلعات أخرى فى قطاع غزة، وبالنسبة لمؤتمر أنابوليس، فإن الأمر لن يخرج عن استئناف الضغط الدولى على إسرائيل، وفى تقدير للوضع، فإن حماس والجهاد الإسلامى قد توصلتا إلى نتيجة مفادها أنه لا جدوى من ذلك، لذا لا مغزى من استئناف العمليات التخريبية ضد إسرائيل.

♦ حرب الله، الإرهاب والقاعدة (٩,٥ مثل الشهر الماضي):

منذ إنشاء الموقع، نشر لدينا أن حزب الله ينحصر في مقولة إنتصاره الوهمي في لبنان، وهذه المقولة تتأكد شهرياً، لأن حيز المناورة من جانب حزب الله قد تقلص للغاية في لبنان، ومازال الزعيم حسن نصر الله يختبئ داخل خليته خشية أن يتم اغتياله. ولا يستطيع أن يبادر بأى إجراء ضد إسرائيل، نظراً لعدم وجود حدود مشتركة له معنا، والمجتمع الدولي لن يتحمل ذلك، دون أن تتكبد المنظمة أية خسائر. ويفضل حسن نصر الله قواعد المنظومة الداخلية اللبنانية عن تلقى تعليمات من إيران، وفي ضوء ذلك، يحتمل أن يكون قط أسود قد سيار بينه وبين الزعيم الروحي لإيران، اية الله على خامنتي. وهذه هي خلفية الأنباء التي ترددت بأن خامنتي أقصى نصِر الله من منصب القائد العسكري لحـزب الله، وفضل أن يحل مِحله الشيخ نعيم قاسم. وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فإن هذه ستكون ضربة أخرى لمنظمة حزب الله، لأن قاسم غير معروف على الساحة الإسلامية، ولا يتمتع بشخصية كاريزمية مثل نصر الله، ولا يحظى بتقدير المقاتلين مثل نصر الله.

♦ الخطر الفلسطيني، الإرهاب التـقليسدي، الانتفاضة (٧,٣ درجة مثل الشهر الماضي):

كلما يستمر إطلاق النار الفلسطينى على مدينة سديروت، يقرع المحللون العسكريون لدينا طبول الحرب، ولا شك أنهم يؤيدون نشوب حرب، وهذا بالطبع فخ لصناع القرار لدينا، لأنه بعد شن عملية برية كبيرة، سيؤيد أولئك المحللون تحديداً، تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب نشوب هذه الحرب، لذا، لا يجب الانفعال من تصريحات المحللون الرنانة، والذين أصبحوا صناع قرار من تلقاء أنفسهم، مثلما شاهدنا قبل عام ونصف العام.

وبنظرة متعمقة في الأمور، في ظل اهتمام مقياسنا بالأمور الغامضة في الشرق الأوسط، فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستقرر الآن مستوى التهديد الأمنى القادم من غزة، وبالإحصائيات المطروحة أمامنا، لا توجد لديها أي فرصة محتملة للفوز بالمعركة، وإذا قررت الحكومة شن عملية شاملة، فإن مستوى الخطر القادم من غزة سيتزايد بشدة، ولكن إذا قررت مواصلة العمليات المحدودة، فإن مستوى الخطر سيتراجع.

ونظراً لأننا مسازلنا لا نعلم قسرار الحكومسة الإسرائيلية، فإننى أترك هذا الشهر مستوى الخطر الفلسطيني كما هو عليه بمستواه المرتفع،

على أية حال، إذا اتخذ قرار رغم كل ذلك بشن عملية برية واسعة النطاق في غزة، سأوصى بالتنسيق المسبق مع مجلس الأمن والولايات المتحدة، واتخاذ قرار دولي مسبق حول إقامة منظومة دولية على غرار اليونيفيل، وتدخل إلى قطاع غزة فور انتهاء المعركة العسكرية وتصفية حماس كقوة عسكرية، وبشكل متناقض، فإن الدول العربية وأبو مازن سيؤيدون إجراء

وفيما يتعلق بالقاعدة، فقد تحدثنا عن وجود بوادر لتطور نشاط النتظيم في قطاع غرة، ولكن حماس تحرص على ضبط نشاط تلك الخلايا، التي تستطيع توريطها أمام إسرائيل أكثر مما تتخيل.

وبالمناسبة، فإن "انتصار" حزب الله في لبنان يستخدم كمناورة تحذيرية ضد حماس لعدم اجتياز الحدود عن اللازم أمام إسرائيل، لأنه بات واضحاً لحماس الآن أن هذا "الانتصار" قيد نصر الله ومنظمته، وحصرهم داخل فقاعة.

### ♦ سـوريا وإيران ٥,٦ (مقابل ٥,٨ في الشهر للاضي):

حصد الرئيس السورى بشار الأسد خلال هذا الشهر نقاط وسط المقربين منه بسبب بقائه، وتوجيه دعوة أمريكية له للمشاركة في مؤتمر أنابولبيس واعترفت واشنطن به كشريك في المنطقة. ويواصل السوريون رؤية أنفسهم بأنهم خطر على عدة جبهات، مع سعيهم لدعم موقعهم في لبنان. ويواصلون إجراء ذلك بأساليبهم العادية، واغتيال من يعارضونهم، وقد اغتالوا هذا الشهر القائد المنتظر للجيش اللبناني (يقصد العميد فرانسوا الحاج). وهذه هي التحية السورية للجيش اللبناني وللحكومة اللبنانية، للقول بأن السورين ما زالوا هنا. فهم يريدون نصيبهم في الصفقة المظلمة التي عقدوها مع لبنان.

وقد عادت هضبة الجولان كأداة للردع أمام الجيش السوري، الذى يوجد على حدوده، ولم تعد هناك الآن مخاطر لنشوب حرب، بعد التوتر الذى حدث الصيف الماضى، لكن يجب الحفاظ على مستوى هذا الردع.

كما أن قصف المنشآت السورية، التى تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية، قد أتى بثماره، ووفقاً للتقارير الواردة، فإن أجهزة اتصال الجيش السورى قد تعطلت في نفس الليلة، الأمر الذى من شأنه أن يقلق الجيش السورى.

وبالنسبة لإيران، فقد حدثت أمور غاية فى الأهمية، حيث إن السعوديين تحديداً، الذين أثاروا القلق قبل عام أو عامين فى المنطقة بسبب الخطر الإيراني، توصلوا إلى نتيجة مفادها أن إيران لا تطور أسلحة نووية، لذا

فإنها لا تمثل تهديداً في هذا السياق، وأعتقد أن هذا التراجع في الموقف السعودي أسهم في تقرير المخابرات الأمريكية الصادر مؤخراً في هذا الشأن،

كيف توصل السعوديون إلى هذه النتيجة ..؟ في عدة لقاءات شخصية بين الرئيس أحمدى نجاد والملك عبد الله، وبين رؤساء أجهزة مخابرات كلتا الدولتين، تبادلت الالتزامات والوثائق والتعهدات. ويصعب تصديق أن السعوديين حمقى إلى هذا الحد. فما الذى تم التعهد به بينهما ..؟ وأى ضمانات أعطاها كل منهما للآخر ..؟ إننا لا نعرف ذلك حتى الآن، ولكننا سنعلم في المستقبل. فقد كون الملك عبد الله صداقة خاصة مع أحمدى نجاد ووجه دعوة له لأداء مناسك الحج سوياً، ولم تحدث من قبل لفتة سعودية كهذه تجاه الإيرانيين.

ولا أشك أن الإجراء التالى للملك عبد الله، سيكون عقد لقاءات على مستويات كبيرة في السعودية، بين الأمريكيين والإيرانيين، وسيربح الأطراف الشلاثة من ذلك. وإيران ذاتها تبدى مظاهر غضب داخلية، حيث إن المظاهرات التي نظمها الطلاب تزعجهم، بسبب الصدى الدولي الذي أحدثته، وانتخابات البرلمان الإيراني تقترب، كما تزداد حدة التوتر بين المعسكرات السياسية داخل إيران،

ولعل العنصر الوحسد في العالم الذي يستطيع إفساد التطورات الحذرة بشأن البرنامج النووى الإيراني هي إسرائيل.

وبحساب تلك البيانات، مع التأكيد على المقياس "ج" (سوريا وإيران) أكثر من المقياس "ب" (حزب الله) وأكثر من المقياس "أ" (الإرهاب الفلسطيني)، فإن مقياس التهديدات الأمنية على إسرائيل لشهر ديسمبر بلغ المهره، وبذلك فإنه شهد تراجعاً طفيفاً مقارنة بالشهر الماضي.

(♦) مفتاح المقياس (من ۱ وحتى ۱۰) بعيث يكون ادنى حد للتهديد (۱)، وأعلى حد (۱۰)، وفقاً للتدرج العام التالي: تهديد منخفض (۱-٤)، تهديد متوسط (٤-۷)، تهديد مرتفع (٧-٤).

# أغلبية الجمهور لن تقيم بجوار عربي

زيادة الشعور بالكراهية بين الجمهور اليهودي، ومشاريع القوانين العنصرية في الكنيست، والإهانات في المطارات، وتقييد حرية التعبير والتمييز في رصد ميزانيات تطوير البلدات العربية في الشمال .. هذه هي صورة الوضع التي يكشفها التقرير السنوى لجمعية حقوق المواطن، الذي يرسم صورة وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.

يكشف التقرير عن بيانات خطيرة تتعلق بالعنصرية تحاه الأقلية العربية في اسرائيل، حيث أفاد أكثر من

| 1 | بجاه العظيم العربيه في إسرائيل؛ حيث اشاد السرامل |
|---|--------------------------------------------------|
|   | ٥٠٪ من المشاركين في استطلاع مركز مكافحة          |
|   | العنصرية الذي نُشر في شهر مارس ٢٠٠٧ بأنهم لن     |
|   | يقبلوا السكن في مبنى مشترك مع عرب، ولن يكونوا    |
|   | على استعداد لاستضافة أصدقاء عرب في منازلهم،      |
|   | ويوافقون على ضرورة الفصل بين العرب واليهود في    |
|   | الأماكن الترفيهية، ويعتقدون أن إسرائيل ينبغي أن  |
|   | تشجع المواطنين العرب على الهجرة من الدولة.       |
|   |                                                  |
|   |                                                  |

|                                   | عام ۲۰۰۷ | عام ٥٠٠٥ |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ان يقيموا بجوار عربي              | %٧0,٣    | %1V,1    |
| ئن يستضيفوا صديقاً عربياً         | %11.6    | % to,0   |
| يريدون القصل في الأملكن الترفيهية | %00,7    | %1.,7    |
| يتبغى أن تشجع الدولة هجرة العرب   | %01      | % 44.0   |

#### ♦ المنصرية تجاء المرب:

#### ♦ البيانات بالنسب:

تتشبع وجهة نظر الشباب الإسرائيلي- اليهودي بأفكار مسبقة ملؤها العنصرية، حيث يعتقد أكثر من ثلثي الشباب أن العرب لا يتمتعون بالذكاء، وغير متعلمين وغير متحضرين ولا يتسمون بالنظافة ويميلون للعنف، ويستند استطلاع الشياب إلى بحث أجرته جامعة حيفا عام ٢٠٠٤ . فـ٦٩٪ من التلاميذ اليهود يعتقدون أن العرب لا يتمتعون بالذكاء، ويعتقد ٧٥٪ أنهم غير متعلمين، بينما يعتقد ٧٥٪ أنهم غير متحضرين، ويرى ٧٤٪ أنهم لا يتسمون بالنظافة. ويعتقد ٧٥٪ من التلاميذ اليهود أن العرب يتسمون بالعنف، بل وأقر أكثر من ثلثي التلاميذ بأنهم يخافون من العرب.

إهانة في المطار وظلم في التحصين:

سجل عام ٢٠٠٦ ارتفاعاً بنسبة ٢٦٪ في الحوادث

العنصرية ضد العرب، وتشير الاستطلاعات إلى زيادة تقارب ١٠٠٪ في الشعور بالكراهية التي يبديها الجمهور اليهودي تجاه العرب.

يديموت أحرونوت ٢٠٠٧/١٢/٨

بقلم: أفيرام زينو وشارون روفيه

ووفقا لتقرير جمعية حقوق المواطن، تلعب وسائل الإعلام الإسرائيلية دوراً في رسم الصورة السلبية لعرب إسرائيل، كما تطرح في الكنيست مشاريع قوانين تعزز التوجه الخاص بنزع الشرعية عن المواطنين العرب مثل: إلزام الوزراء وأعضاء الكنيست بتأدية يمين الولاء للدولة اليهودية، ومشروع القانون الذي ينص على تخصيص أراضي الصندوق التأسيسي - التي تمثل ١٢٪ من أراضي الدولة - لليهود فقط، وقد تم التصديق على مشروع القانون الأخير بقراءة أولية بأغلبية ٦٤ عضو كنيست، ومعارضة ١٦ عضوا فقط.

ويكشف التقرير أن المواطنين العرب يتعرضون للإهانة بشكل متواصل في المطارات، ويلقون معاملة مختلفة ومهينة وفقاً لأسلوب "التصنيف العرقي" الذي يعتبرهم تهديدا أمنياً. كما جاء في التقرير أن 2٠٠ من

المواطنين القتلى في حرب لبنان الثانية كانوا من العرب، كما كان ستقوط الصواريخ على البلدات العربية مدمراً، ولاسيما بسبب غياب شبه تام للتحصينات، ورغم ذلك، تعرضت البلدات العربية لتمييز صارخ في الحصول على ميزانيات الترميم، ويعانى السكان في هذه التجمعات من الإهمال الأمني بدون خطط لتحصينها .

ورداً على نشر التقرير، قال رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش)، عضو الكنيست محمد بركة: "لم تفاجئنا النتائج ولا ينبغي أن يتفاجأ بها أحد، هذه النتائج طبيعية إزاء حملة التصريحات العنصرية التي يدلى بها زعماء سياسيون وأمنيون، ونتبحة أبضاً للسياسة العنصرية التي تنتهجها كل حكومات إسرائيل ضد السكان العرب طوال ٦٠ عاما. ينبغى مداواة ضربة العنصرية عن طريق تغيير العقلية العنصرية التي تتبناها المؤسسة الرسمية في إسرائيل".

وقال أحمد الطيبى، عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير: "لقد أصبحت العنصرية نهجاً رئيسياً في المجتمع الإسرائيلي، إن المجتمع الإسرائيلي يعانى العنصرية، من قمة رأسه حتى أخمص قدميه".

## المعلمون لا يثقون في رئيس الوزراء معاریف ۲۰۰۷/۱۲/۱۳ بقلم: هيئة تحرير الموقع

استقبل المعلمون، ومعهم أغلبية الجمهور الذي ساندهم، الاتفاق الذي تم التوصل إليه صباح اليوم ووضع نهاية لأطول نضال خاضه المعلمون في تاريخ الدولة قبل ربع ساعة من دق جرس الحصة الأولى -استقبلوه بأحاسيس متداخلة، فقد أعطى صباح اليوم ران إيريز، رئيس نقابة معلمي مرحلة ما بعد التعليم الأساسي، مبررا لمشاعر المعلمين عندما قال: "هناك

بين رجال التعليم أن ٧٨٪ من المشاركين في الاستطلاع لا يشقون في أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيفي بتعهده الحكومي، ويراهنون على أن عدد التلاميذ في الفصول لن يقل في السنوات القادمة، حيث كانت وثيقة التفاهمات، إلتي تم التوقيع عليها صباح اليوم، قد تضمنت تعهدا رسمياً من جانب رئيس الوزراء بتخفيض عدد التلاميذ في الفصل الواحد إلى ٢٢ تلميذاً، وكذلك خطة لتعويض الأيام الدراسية التي ضاعت أثناء الإضراب. ورغم ذلك، يعتقد أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع، من بين ١٨٩ من كبار رجال التعليم ممن يسعون للحصول على شهادة الماجستير في الإدارة التعليمية من جامعة دربي، أن أولمرت سيفي بوعده.

أكبر الخاسرين من الإضراب وفقاً للمعلمين هم

فرق بين الاتفاق والتنفيذ، والمحك هو التنفيذ". وقد أتضح في الاستطلاع الذي أجرته جامعة دربي

ومع ذلك، زعمت أغلبية المعلمين المشاركين في الاستطلاع أن الإضراب الطويل نجح، حيث يرى نحو ٥١٪ أنه نجح جزئياً، بينما يرى ٣٦٪ منهم أن الإضراب فشل، ويعتقد ١٣٪ فقط أن الإضراب حقق نجاحاً ساحقا.

"تلاميذ الصف ١٢" الذين سيخوضون هذا العام معظم

اختبارات إتمام المرحلة الثانوية، حيث يعتقد الجزء

الأكبر من المشاركين في الاستطلاع نحو ٤٠٪ أن الضرر

الذى لحق بتلاميذ الصف الـ١٢ لا يمكن إصلاحه بشكل

منهم استيفاء استمارات أسئلة حول تقتهم في

الإنجازات التي سيحققها الإضراب على المدى البعيد -

عن تشككهم بشكل كبير في احتمال تحسن وضع

المعلمين في إسرائيل بعد النضال، وبين رجال التعليم

والمديرين والمفتفين الـ١٨٩ الذين شاركوا في

الاستطلاع، يعتِثقد نحو نصفهم أنه لم يطرأ بعد

الإضراب تغيراً على صورة المعلم في نظر الجمهور.

وتعتقد نسبة مماثلة من المشاركين أنه لم يطرأ تغير

على وضع المعلمين بعد الإضراب في نظر التلاميد

أيضاً، بينما يعتقد ٣٠٪ من المشاركين في الاستطلاع

أنه سيطرأ الآن تحسن في نظرة هؤلاء التلاميذ لهم.

وقد أعرب المشاركون في الاستطلاع - الذين طلب

كامل أو بدرجة معقولة، وإنما بشكل محدود فقط.

عرب إسرائيل: "أبو مازن لا يمتلك الصلاحية لتقديم تنازلات"

يديعوت أحرونوت T · · · V/11/TA بقلم: روعي مندل

أنابوليس – شارك فيه ٥٠٠ شخص، يشكلون عينة تمثل العرب في إسرائيل، بنسبة خطأ في العينة بلغت ٣,٤٪ - على موضوعات الخلاف الجوهرية في المفاوضات، ألا وهي: حق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، والاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية، والخطط الإسرائيلية لنقل بلدات في المثلث إلى مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، في مقابل عدد من الكتل الاستيطانية اليهودية.

كما كشفت بيانات الاستطلاع أن عرب إسرائيل لا يثقون في ممثلي الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل، ويعتقدون أنه ليس بمقدورهم تقديم تنازلات

كشف استطلاع للرأى أجراه مركز "مدى الكرمل" -المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية - أن أغلبية ساحقة من عرب إسرائيل تعتقد أنه لا يحق للجانب الفلسطيني، الذي يدير المفاوضات مع إسرائيل، الموافقة على تبادل أراضي، أو تقسيم القدس، أو التنازل عن حق العودة أو حتى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، فيما يوضح البروفيسور "نديم روحانا"، الذي أعد هذا الاستطلاع: "كأن الفلسطينيين (من عرب إسرائيل) يقولون للسلطة الفلسطينية: ليس من حقك التحدث باسمنا في موضوعات تتعلق بمستقبلنا".

وقد ركز الاستطلاع الذي أجرى على خلفية مؤتمر

بشأن قضايا الخلاف الجوهرية سالفة الذكر، حيث يعتقد ٦٥,٦٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الجانب الفلسطيني لا يحق له الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية. وهناك أغلبية عظمى من عرب إسرائيل (٧٨,٩) تعتقد أن الفلسطينيين لا يحق لهم التنازل عن حق العودة، في حين تعتقد أغلبية كبيرة أيضاً (٨١٪) أنه لا تتازل فيما يتعلق بالقدس بأى حال من الأحوال... كما يعتقد ٧٣٪ من المشاركين في الاستطلاع أن الجانب الفلسطيني لا يحق له الموافقة على تبادل أراضي بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد ذكرت نسبة كبيرة منهم (٩, ٥٦) سبب معارضتهم وهو "أن هذا التبادل يعد بمثابة امتهان للفلسطينيين في إسرائيل، حيث إنهم يتعاملون معهم وكأنهم قطع شطرنج"، فيما أعرب ٦٢,٢٪ عن خوفهم من أن يسلبهم قرار تبادل الأراضي حقوقهم كمواطنين في إسرائيل. وبرر ٧,٥٥٪ معارضتهم بالظروف المعيشية الصعبة في المناطق (الفلسطينية)، مقارنة بأحوالهم في إسرائيل. بينما زعم ٥٦٪ أن نظام الحكم السيئ والفسياد في السلطة الفلسطينية هو أهم أسباب معارضتهم لتبادل الأراضي.

♦ ٨, ٤٢٪ من المشاركين في الأستطلاع: "يجبُّب إعادة اللاجئين"

إلى أى مدى يعتقد عرب إسرائيل أن تبادل الأراضى أمر قابل للتفيذ ..؟ يعتقد ١, ١٣٪ أن احتمال أن يتم تبادل أراضى ونقل بلدات عربية في المثلث إلى الفلسطينيين، هو احتمال كبير جداً .. وفي حين يعتقد ١٦٪ أن الاحتمال كبير، يقول ٩, ٢١٪ أن الاحتمال متوسط.

يعتقد الكثير من المشاركين في الاستطلاع (٢٠,٨٪) أن الحل الأكثر ملاءمة لمشكلة اللاجئين هو منحهم حق العبودة إلى أرضهم داخل إسرائيل، وأكد ١٨,٥٪ على ضرورة السماح للاجئين بالاختيار ما بين العبودة أو

التعويض، بينما أجاب ٦٪ أن الحل هو توطين اللاجئين فى الدول العربية التى يعيشون بين ظهرانيها ومنحهم تعويضاً.

. كما كشف الاستطلاع عن حقيقة في غاية الأهمية تتعلق بمسألة اللاجئين، ألا وهي إدراك المشاركين في الاستطلاع لأسباب رفض إسرائيل عودة اللاجئين، حيث يعتقد ٢, ٢٢٪ من المشاركين في الاستطلاع أن عودة اللاجئين يشكل تهديداً أمنياً بمفهوم التهديد المادي على حياة اليهود والدولة، وقد أكد ٢, ٠٠٪ من المشاركين في الاستطلاع أن عودة اللاجئين تشكل خطراً ديموجرافياً يتمثل في زيادة عدد العرب.

وحسبما ذكر معد الاستطلاع، البروفيسور نديم روحانا، فإن مسألة تمثيل الحكومة الفلسطينية لعرب إسرائيل يحوم حولها الشكوك: "فبالأمس توجه أبو مازن لكل الفلسطينيين، مؤكداً أنه يتوجه لأولئك في غزة وللاجئين، وامتتع عن عمد عن الإشارة إلى عرب إسرائيل. الاستطلاع يثبت أن الفلسطينيين في إسرائيل لا يرون في أبو مازن والفريق المحيط به أنهم يستطيعون اتخاذ قرارات بشأن مسائل تبادل الأراضي والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهي مسائل متعلقة بهم ويمستقبلهم، وإذا كانوا في الماضي يثقون في أن عرفات لن يقدم تنازلات تتعلق بهم، فاليوم ليس لديهم غشس القدر من الثقة في محمود عباس وفريقه".

يؤكد البروفيسور روحانا أن "وعى المجتمع العربى فى إسرائيل لخطر الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية آخذ فى النمو، فالجمهور يعى الموقف الإسرائيلى والمخاوف النابعة من دولة ثنائية القومية، غير أنه يخشى أيضاً من سلب حقه فى مثل هذه الحالة .. لقد أثبت الاستطلاع أن الجمهور يقول لمحمود عباس: ليس من حقك الموافقة على تبادل أراضى فى المثلث، ولا من حقك الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".

# ٤٥٪ من الجمهور: "العقيدة اليهودية تدعو للتمييز ضد النساء"

بقلم: كوبى نحشوني المصدر: www.ynet.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۲٤

يعتقد ٧٨٪ من الجمهور أن المساواة بين الجنسين في الشريعة اليهودية أمر له ما يبرره، في حين يزعم ٥٤٪ أن الشريعة تتطوى على تمييز لصالح الرجال.. هذا ما تظهره بيانات استطلاع الرأى الذي أجرته الحركة المحافظة في إسرائيل، ويُنشر لأول مرة على الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت. كانت

الحركة قد دعت إلى إجراء هذا الاستطلاع بمناسبة

عقد مؤتمرها السنوى المقرر له نهاية الأسبوع الحالى في ذكري مرور ٢٠ عاماً على تأسيسها.

فيما يواصل أعضاء الحركة المحافظة تقصي مواقف الجمهور فيما يتعلق بالديانة اليهودية عموما، والمساواة بين الجنسين على وجه الخصوص، ورغم أن هناك أغلبية مطلقة من الجمهور قد ذكرت أن هناك حاجة إلى المساواة الدينية، حيث قال ٧١٪ من

العلمانيين إن اختلاط الرجال بالنساء في المعبد لا تأثير له على قرارهم بالمجيء لأداء الصلاة.

أجرى الاستطلاع معهد "داحف"، برئاسة الدكتورة مينا تسيمح، وشارك فيه ٥٠٠ شخص يشكلون عينه تمثل السكان اليهود الراشدين في إسرائيل.

وفى الوقت الذى يعتقد فيه 30% من المشاركين فى الاستطلاع أن التراث اليهودى ينطوى على تمييز بين الجنسين لصالح الرجال، يعتقد ٢٩٪ فى عدم وجود تمييز على الإطلاق، كما ذكر٤٪ أن هناك تمييز لصالح النساء تحديداً. ويتبين من تقسيم البيانات، حسب التصنيف الديني، أن الحريديم والدينيين لا يلاحظون وجود تمييز (٣٤٪ و٢٦٪ على التوالي)، في حين أن المحافظين والعلمانيين يرصدون تمييزاً واضحاً (٥٥٪ و٣٧٪ على التوالي). ويظهر من تحليل البيانات بحسب السن أن ٥٧٪ من أبناء الفئة العمرية من ٢٢ حتى ٢٠ سنة من ٢٠ حتى ٢٠ سنة أجابوا بعدم وجود تمييز.

ما هو المطلوب إذن .. ؟ قال ٨٧٪ من المشاركين في الاستطلاع أن المساواة بين الرجال والنساء في الشريعة اليهودية أمر له ما يبرره، في مقابل ٨٪ اختلفوا مع هذا الرأي، وكان أكثر المجتهدين هم أبناء الفئة العمرية من الرأي، وكان أكثر المجتهدين هم أبناء الفئة العمرية من المساواة بين الجنسين.

## مظلة زواج منفردة:

رغم ذلك، يبدو أن الفارق بين المرغوب والمتاح ليس هو السبب الرئيسى للابتعاد عن العقيدة: حيث أقرت أغلبية كبيرة من العلمانيين (٧١٪)، و٦٤٪ من المحافظين بأن إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في المعابد لن يؤثر على قرارهم بشأن الحضور لأداء الصلاة، فيما تبني ٢٤٪ من العلمانيين و١٨٪ من المحافظين موقفاً مخالفاً. كما أفاد ٢٪ من العلمانيين و١٨٪ من المحافظين بأن هذا هو السبب الرئيسي للتوقف عن المجيء للمعابد،

استقصى الاستطلاع أيضاً رأى الجمهور فيما يتعلق بمشاركة الزوجين في مراسم عهد الزواج الديني، حيث ذكر ٥١٪ من المشاركين في الاستطلاع أنه لا داعي لأن تقوم الزوجة بترديد عهد الزواج تحت المظلة، في حين أيد ٣٩٪ ذلك، أما القطاع العلماني فهو الوحيد الذي يؤيد غالبيته مشاركة الزوجين في مراسم عهد الزواج الديني، حيث يؤيد ذلك ٥٤٪ ويعارضه ٣٣٪.

الديني، حيث يويد دلك عن ويعارضه ١٠٠٠ يدرك ٨٢٪ وماذا عن الإصلاحيين والمحافظين..؟ يدرك ٨٢٪ من الجمهور أن هناك اختلافات بين هذه النيارات، في مقابل ١٨٪ لم يسمعوا إطلاقاً عن هذه الاختلافات. ويتسع نطاق الجهل بين العلمانيين، حيث يعتقد ٢٤٪ منهم أنه لا يوجد اختلافات بين التيارات، أو أنهم لم يسمعوا عنها. كما أن كثيراً من المسنين (٦١ عاماً

فأكثر) والمهاجرين لا يلاحظون ذلك (٣٤٪ و٣٨٪ على الترتيب).

برز من بين الفوارق التى أشار إليها المشاركون فى الاستطلاع الخلافات بين التجديد (بنسبة ٢٨٪) والإباحية (بنسبة ١٨٪) المنسوبتين إلى الإصلاحيين مقارنة بالمحافظين، علاوة على ذلك، ٢٣٪ من الحريديم ذكروا أن الإصلاحيين أسوأ من الأغيار و"يتسببون فى أضرار للأجيال القادمة"، و١٥٪ قالوا إن طريقتهم تقوم على "الخداع"،

## ♦ ملتزمون بالشريمة وملتزمون بالواقع:

صرح رئيس مجمع الحاخامات المحافظين في اسرائيل، الحاخام بارى شلزينجر، في حديث للموقع الإليكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن احتمالات نجاح الحركة المحافظة في إسرائيل كبيرة: "فالجمهور يرى فينا فئة ملتزمة بالحفاظ على العقيدة الدينية من جانب، ولكنها أيضاً تناضل من أجل جعلها تتماشى مع الواقع، فغالبية المجتمع الإسرائيلي تريد أن يكون هناك تمثيل للمرأة في المدارس الدينية والصلاة".

وعن نتائج الاستطلاع التى تكشف أن إزالة الحواجز بين الجنسين فى المعبد لن تؤثر على قرار أحد بشأن القدوم لأداء الصلاة يقول الحاخام باري: "يريد العلمانيون تحقيق مساواة نظرياً وليس عملياً، وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإعادة تأهيل الجيل الذى قرر أنه يريد أن يصبح متديناً، إن ذلك أشبه بسباق الماراثون، والحركة المحافظة ستكون بمثابة المختبر الذى يستطيع من خلله كل واحد من المساواة".

هذا ومن المقرر أن يعقد المؤتمر السنوى للحركة المحافظة نهاية الأسبوع الحالى فى رامات جن، وستعقد فى إطاره مناقشات شاملة حول عدد من الموضوعات الرئيسية التى تتبناها الحركة ومنها: المساواة بين الجنسين، إيجاد حركة يهودية تعددية متفتحة وملتزمة بالشريعة، ومن بين المشاركين فى المؤتمر: وزيرة التعليم البروفيسور يولى تامير، واللواء إليعيزر شتيرن (١)، والدكتورة عليزا لافى (٢)، الدكتورة مينا تسيمح، وناشطى الحركة.

۱- إليميزر شتيرن: رئيس شعبة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي.

٢- عليزا لافي: محاضرة في قسم العلوم السياسية
 -- جامعة بار ايلان.

٣- نيتسان حين: مدير الأخبار في محطة القناة
 الأولى في التليفزيون الإسرائيلي.

مختارات إسرائيلية

# ٣٩٪ من المسلمين في إسرائيل يشعرون بالعزلة

المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۷/۱۲/۱۹ بقلم: هيئة تحرير الموقع

حسب البيانات الصادرة عن المكتب المركزى للإحصاء، يعيش في إسرائيل ١,٢ مليون مسلم، نسبة البطالة بينهم ١٢,٤٪.

بمناسبة عيد الأضحى، نشر المكتب المركزى للإحصاء اليوم (الأربعاء ٢٠٠٧/١٢/١٩) بيانات حول السكان المسلمين، وأحد البيانات اللافتة للنظر هو الارتفاع النسبى في عدد المسلمين الذين أفادوا بأنهم يشعرون بالعزلة، حيث أجاب ٢١٪ من المسلمين بأنهم ليس لديهم من يلجأون إليه وقت الأزمة أو الضائقة، في مقابل ٨٪ من اليهود، فيما يشعر ٣٩٪ من المسلمين بالعزلة في أغلب الأحيان في مقابل ٢٩٪ من اليهود.

وحسب البيانات، يقيم في إسرائيل اليوم ١,٢ مليون مسلم، بزيادة بنحو ٣٠ ألف نسمة مقارنة بنهاية

عام ٢٠٠٦. ويقيم ٥٣٪ من السكان المسلمين في السرائيل في شمال البلاد، و٢٠٪ في محيط القدس، ويعد السكان المسلمين هم الأصغر سناً، حيث إن أكثر من ٤٢٪ منهم في الفئة العمرية، من يوم حتى ١٤، عاماً، وأقل من ٣٪ منهم تتجاوز أعمارهم الـ٦٥ عاماً، ويوضح الخبراء أن التركيبة العمرية الشابة للسكان المسلمين هي نتيجة مباشرة لارتفاع متوسط نسبة الأطفال للنساء المسلمات، التي تصل إلى ٤ أطفال لكل امرأة.

كما تناولت البيانات الوضع الاقتصادى للمسلمين في إسرائيل، حيث بلغت نسبة البطالة بين المسلمين ٤, ٢١٪، في حين بلغت النسبة بين اليهود ٤, ٨٪ فقط. هذا ويعمل نحو نصف الرجال المسلمين كعمال حرفيين في قطاع الصناعة والبناء وقطاعات حرفية أخرى،

# ترجمات عبریة

# شخصية العدد







وقد أفصح ليفى عن رغبته فى العودة للحياة السياسية أثناء الاحتفال بعيد ميلاده السبعين، والذى تحدث فيه عن "مشكلة الزعامة فى دولة إسرائيل"، وقيل إنه يعتزم ترشيح نفسه لانتخابات الكنيست المقبلة. وقد اتصل رئيس حزب الليكود "بنيامين نتنياهو" لتهنئة ليفى وأعرب عن سعادته البالغة بقراره العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية.

ولد دافيد ليفى سنة ١٩٣٧ فى العاصمة المغربية "الرياط"، وهاجر إلى إسرائيل سنة ١٩٥٧، وأقام فى بلدة بيت شان، وهناك شق طريقه حتى أصبح نائب رئيس المجلس المحلى للقرية، ثم أصبح رئيساً للبلدية وكان أحد المسئولين الكبار فى حزب الليكود على مدار السنين، ومنافساً قوياً على زعامة الحزب وعلى رئاسة الوزراء. كسما كان ليفى رئيسساً لكتلة الليكود فى الهستندروت منذ منتصف الستينيات وحتى مطلع الشمانينيات، وتولى على مدار ثمانى حكومات منصب نائب رئيس الوزراء، وكان وزيراً للخارجية فى ثلاث حكومات. وكان الوزير الوحيد الذى أيد الانسحاب من لبنان خلال التصويت الذى أجراه الائتلاف الحكومى عام ١٩٨٥ وفى عام ١٩٩٥، أسس حركة جيشر، التى عام ١٩٨٥ وفى عام ١٩٩٥، أسس حركة جيشر، التى

انضمت إلى حزب الليكود خلال انتخابات الكنيست سنة ١٩٩٦، وانضمت إلى حزب "يسسرائيل آحاد" سنة ١٩٩٩.

وبعد مشوار برلمانى طويل كان قد بدأ منذ عام ١٩٦٩، انستحب ليفى من الكنيست السادسة عشرة، نظراً لعدم استطاعته احتلال مركز جيد.

أسهم ليفى خلال منصبه كوزير للبناء والإسكان فى حل قضية نقص الوحدات السكنية التى كانت تهدد إسرائيل فى الستينيات والسبعينيات، كما تبنى فى الثمانينيات مشروع "إعادة الإعمار" الذى كان يهدف إلى ترميم مساكن فى المدن والبلدات وإنشاء مؤسسات عامة وبنى تحتية لرفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى لد ٢٠٪ من سكان دولة إسرائيل، كانوا يقيمون فى أحياء سكنية فقيرة وتجمعات سكنية نائية.

أصدر الكاتب "آرييه أفنيري" كتاباً يحمل اسم "دافيد ليفي" سنة ١٩٨٣، تحدث فيه عن حياته السياسية والمهنية، وتأثيره على عملية صنع القرار في إسرائيل، كما تطرق إلى حياته الأسرية، وأظهر الجانب الأبوى الذي كان يمتع به مع أبنائه، الذين يبلغ عددهم اثنا عشر ابناً.

كان دافيد ليفى نموذجاً للشرقيين الذين استطاعوا احتلال مناصب مرموقة فى المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية، ولكن لم يحالفه الحظ فى أن يصبح رئيس وزراء لدولة إسرائيل، غير أنه استطاع تكوين شعبية كبيرة على الساحة السياسية، وحظى باحترام الجمهور الإسرائيلي.





# حماس والحديث عن الهدنة.. الدلالات والمعاني

# عبيرياسين باحثة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

على الرغم من توالي التصريحات التي تنفي وجود إعلان الهدنة، أو تؤكد على عدم التوصل لاتفاق حولها إلا أن الجدل الذي دار حول اقتراح حماس لهدنة مع إسرائيل يمثل حدث مهم في دلالاته بالنسبة للحركة. ويعد هذا الاقتراح هو المؤشر الأوضح على التغيرات الجوهرية التي تمر بها الحركة بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية في يناير ٢٠٠٦، وتشكيلها الحكومة الفلسطينية مرورا بكل التطورات التالية لوجود الحركة في السلطة - الحكومة والمجلس التشريعي -وصولا إلى سيطرتها على قطاع غزة في يونيو ٢٠٠٧. ويمكن القول أن الهدنة وما أحيط بها من تصريحات متبادلة تعبر عن مرحلة جديدة من المراجعة والتطور الذي تمر به حماس من حركة مقاومة ذات خطاب أيديولوجي - ديني للصبراع تقوم أفكاره على أساس السعى لتغيير الواقع وعدم الرضوخ للوضع الراهن كما جاء في ميثاقها، إلى فصيل سلطة يتكيف ويستجيب للواقع القائم ويناور للحفاظ على وجوده في السلطة.

♦ ما الجديد حول اقتراح الهدئة..؟

يعد السؤال الأكثر أهمية فيما يتعلق بالهدنة التي اقترحتها حماس – الحكومة في الثامن عشر من ديسمبر ٢٠٠٨، هو التساؤل حول موقع هذا الاقتراح ضمن السياق الفكري، والسلوك السابق لحركة حماس وتحديدا فيما يتعلق بكل من فكرة الهدنة، والحوار مع إسرائيل، وبشكل عام يمكن القول أن الطرح الحالي للحركة يكتسب أهميته من عدة اعتبارات تتمثل في: القائم بالطرح، وطبيعة المطروح، ومقارئة الموقف الحالى بالمواقف السابقة للحركة.

ويختلف الاقتراح الحالي بشكل جوهري عن فكر وموقف الطارح ممثلا في فكر حركة حماس وممارستها السابقة فيما يتعلق بالهدنة/ التهدئة. حيث أكدت الحركة تاريخيا على رفض "الهدنة" بالمطلق، وكذلك على رفض الحوار مع إسرائيل بوصفها كيان محتل. وانطلاقا من تلك الرؤية رفضت حماس العديد من الهدنة أو التهدئة أحادية الجانب كوسيلة لوقف المبررات الإسرائيلية للاعتداء على الشعب الفلسطيني. المبررات الإسرائيلية للاعتداء على الشعب الفلسطيني. المبدأ العام القائل برفض الهدنة، وقبلت بالخضوع لما أسمته "التهدئة" من أجل ما اعتبرته المسالح الفلسطينية، رافضة استخدام مصطلح "الهدنة" لما يحمله من دلالة على وجود جيوش متحاربة متكافئة وهو وضع لا يتواجد على الساحة الفلسطينية.

ولم تقدم حماس حديث جدي منذ نشأتها عن الهدنة إلا في مبادرة الشيخ أحمد ياسين الأب الروحي للحركة، والتي عادت حماس وكررتها بعد توليها الحكومة كوسيلة للتلاؤم بين مواقفها من جانب والمطالب الفلسطينية والدولية لقبول التعامل معها من جانب آخر، وتتمثل مبادرة الشيخ ياسين في إعلان هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل (ما بين عشر إلى خمسة عشر عاما)، على أن يتم خلال تلك الفترة إعلان دولة فلسطينية مؤقتة على حدود ١٩٦٧، وهو الاقتراح الذي جاء بدوره متماشيا مع ميثاق وأدبيات الحركة كونه لا يسقط حق الأجيال القادمة في المقاومة لتحرير فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، وهو الأمر

الذي رضضته إسرائيل لما يمثله من إعطاء الحركة فرصة لتنظيم صفوفها، وليس تطبيق تسوية حقيقية قابلة للاستدامة.

وبعيدا عن تلك الهدنة المؤقتة أكدت حماس وغيرها من الفصائل على رفض الهدنة "المجانية"، مؤكدة على ضرورة التوصل لاتفاقات هدنة متبادلة وضمانات بتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من المطالب التي كانت تمثل في الواقع عامل في عدم التوصل لهدنة في كثير من الأحيان. وعندما قامت تلك الفصائل ومنها حماس بقبول التهدئة أحادية الجانب، قامت بذلك بوصفه عامل مساعد لوضع فلسطيني داخلي ومرحلة تحول هامة كوسيلة لعدم تحميلها مسئولية الفشل.

وعقب قيام حماس بالسيطرة على قطاع غزة بدأت في الحديث عن التزامها بالهدنة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في نوف مبر ٢٠٠٦، وبررت حماس- الحكومة هذا الأمر في سبتمبر ٢٠٠٧ برغبتها في وقف الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر رمضان منَ أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وحمل هذا الموقف للمرة الأولى ما يمكن اعتباره اعتراف غير مباشر عن مسئولية عمليات حماس وفصائل المقاومة الأخرى ولو بصفة جزئية عن الهجمات الإسرائيلية، أو من جانب آخر الاعتراف بأثر الهدنة على تخفيف تلك الهجمات، إلا أن تلك التصريحات لم تنل الاهتمام في هذا الوقت، واعتبرت جزء من سياسات الحركة (حكومة حماس في غزة في هذه الحالة) للتعامل مع التحديات التي تواجهها بعد السيطرة على قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، والصراع مع فتح -السلطة في الضفة، وحالة العزلة والانتقادات الموجهة لها إقليميا ودوليا.

وفي هذا السياق يظهر اختلاف الهدنة المعروضة من قبل حماس على إسرائيل بشكل جوهري عما سبق. فالهدنة تم الإعلان عنها من قبل إسماعيل هنية القيادي في الحركة في قطاع غزة ورئيس حكومة حماس منذ فوزها في الانتخابات التشريعية، وتم إطلاقها عبر مراسل تلفزيوني إسرائيلي، وفي أعقاب قيام إسرائيل بقتل ١٢ فلسطينيا في القطاع بما فيهم أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، كما جاءت خالية من الشيروط السيابقة الخياصة بالدولة والسيجناء، ولم تطالب بالمقابل إلا بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وبدوره يطرح حجم التغير في موقف الحركة التساؤل حول الدوافع والمكاسب المترتبة عليها في حالة توصلها إلى هدنة أو اتفاق توافقي غير تعاقدي على تهدئة مع إسرائيل.

المكاسب والخسائر من وراء الهدنة:

يحقق الاتفاق على الهدنة في حالة حدوثه عدة

فوائد لحماس وإسرائيل، كما يؤدي من جانب آخر إلى بعض التوتر المفهوم فيسما يخص فتح وربما بعض الأطراف الإقليمية الأخرى. فحماس يمكنها أن تحقق العديد من النتائج الايجابية في حالة التوصل لهدنة مع إسرائيل، أو على اتفاق تهدئة يلترم به الطرفان. فالتوصل للهدنة وتقبل الرأي العام والقصائل الفلسطينية لها، والتزام إسرائيل بوقف الهجمات من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع في القطاع. حيث ستؤدي الهدنة في حال الاتفاق عليها إلى التركير على الأوضاع في غرة وتحييد الجانب الإسرائيلي كطرف من أطراف الأزمة التي يعيشها القطاع، خاصة في ظل استهداف قادة ونشطاء الفصائل في القطاع وما يترتب عليه من تعقيد التحركات الدَّاخلية والحياة اليومية للفلسطينيين، وفي ظل الإعلان عن خطط إسرائيلية لاستهداف القطاع وشن حملة واسعة عليه.

كما يمثل الإعلان عن الهدنة بتلك الطريقة، وما أحيط به من نفي "ولكن"، فرصة لحماس لتغيير مواقفها وتسويقها بوصفها رغبة في حماية المصالح الفلسطينية العليا. ومن شأن هذا الطرح أن يسمح للحركة بالحفاظ على قدر من الشعبية، بدلا من التغير المفاجئ الذي سيتم تفسيره بوصفه تغير جذري للحفاظ على مصالح الحركة ذاتها . كما سيمنح الاتفاق لحماس - الحكومة فرصة للظهور بمظهر الطرف القادر على تحقيق هدنة والالتزام بها، وقبول إسرائيل لها كطرف سياسي. إلى جانب أن ما في خطاب حماس من تغير يؤشر للرغبة في التعامل السياسي، والاستعداد للانفتاح بما يشمله من الحصول على دعم ومساندة خارجية للقطاع. وبهذا تؤكد حماس قدرتها على إدارة غزة وإلزام الأطراف الداخلية بالهدنة رغم التحديات التي يتعرض لها القطاع وحكومتها بما يحمله من تأكيد على أن الحركة هي الطرف المؤهل لتولي الأوضاع الفلسطينية، وبما يحسن مرة أخرى من صورة حماس ليس فقط كحركة مقاومة تتسم بالنزاهة والصدق ولكن كفصيل سياسي قادر على الحكم والإدارة والتكيف مع متطلبات الواقع.

كما تراهن حماس على رغبتها في تمرير وضعية سيطرتها على غزة وعدم الدفع بصيغة انتخابات مبكرة، وترى الحركة أنها تملك الفرصة إذا حققت الهدنة أو قبلت إسرائيل بصيغة الاتضاق الغير رسمى على تهدئة مشبادلة في تمرير وجودها في القطاع، وارتهان الأوضاع بما سيحصل في الضفة وبين السلطة وإسرائيل فيما يتعلق بالتسوية، من جانب أخر إذا استطاعت حماس تأمين سيطرتها على غزة، وإذا لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها للسلطة، واستمرت في

عمليات الاستيطان ورفض الإفراج عن السجناء واستهداف النشطاء خارج غزة فإن كل تلك العوامل ستوجه أثر سلبي على فتح – السلطة بأكشر مما سيترتب على حماس ذاتها.

ومن شأن تحقق النتائج السابقة تقوية وضع حماس في مقابل فتح السلطة خاصة مع الاتصالات التي تجري على الساحة العربية وبوساطة مصرية وسعودية بين الحركتين، وهي الجهود التي تتضمن الحديث عن احتمال إعادة تشكيل حكومة مركزية تضم الطرفين وربما أطراف أخرى من الفصائل والقوى الفلسطينية. ففي حالة تمت تلك الاتفاقات في ظل الوضع الحالي وبعد تجربة المقاطعة التي تعرضت لها حكومة حماس المنفردة، ثم تعرض لها وزراء حماس في حكومة الوحدة الوطنية، فإن وضع وزراء لحماس في الحكومة سيكون أحد القضايا التي لا يمكن الاتفاق عليها، والتي ستجبر حماس على العودة للمربع الأول الذي رفضته، وهو البقاء في المجلس التشريعي أو الخضوع لانتخابات جديدة باعتبارات وقوانين تم تغييرها، وفي ظل الكثير من التطورات التي تمت بعد الانتخابات التشريعية ٢٠٠٦ والتي لا تجعل حماس واثقة من قدرتها على الفوز بالانتخابات مرة أخرى.

وبالمجمل تسعى حماس للخروج من التحدي المزدوج الذي تواجهه والمتمثل في مخاوفها من خسارة ثقة الشارع والشعبية التي تستند لها في حالة استمرار الأوضاع المتدهورة في غزة، بالإضافة إلى الأخطاء التي تمت في القطاع منذ الانفراد بالسلطة فيه. ومخاوفها من الأضرار التي تلحق بصورتها كفصيل مقاوم كنتيجة لوجودها في الحكومة في غزة دون تحقيق نتائج معيشية ايجابية للمواطنين، وفي هذا السياق فإن التوصل للهدنة من شأنه أن يعبر عن نجاح الاتصالات مع إسرائيل، وعن التحول بدرجة أكبر نحو سيناريو السلطة.

ومن جانبها اختلفت ردود الفعل الإسرائيلية ولكن بشكل يمكن وصفه بالتكتيكي ما بين آراء تدعو إلى مزيد من الضغط على الحركة، باعتبار أن الضغط والعزلة أدى لاقتراح الهدنة وأن المزيد من الضغط بل واجتياح القطاع سيؤدي إلى تدمير أكبر للحركة. وبين آراء أخرى ظهرت من خلال تصريحات بعض القادة السياسيين والعسكريين، والتي صدر بعضها قبل إعلان هنية وقبل الإشارة لوجود اتصالات بين حماس وإسرائيل بوساطة طرف ثالث تم الإشارة إليه بأنه مصر بإمكانية قبول الهدنة من قبل حماس، واستندت تلك لأراء المؤيدة لقبول الاتفاق على هدنة مع حماس على فكرة أساسية، وهي أنه إذا كانت حماس قادرة على وقف إطلاق الصواريخ فيإن إسرائيل بعد أن

خرجت من القطاع لا توجد لديها حاجة في استمرار الهجمات عليه،

ورغم أن طريقة التناقضات في التعامل مع فكرة مطروحة تعد طريقة معتادة في ترك مساحة للمناورة السياسية واستطلاع توجهات الرأى العام، إلا أن أبرز ما ميز تلك التصريحات خاصة تلك الصادرة عن قادة مقربين لمراكر صنع القرار في إسرائيل تمثل في الحديث عن قدرة حماس على السيطرة على الفصائل "الإرهابية". فالحديث الإسرائيلي ميز وربما للمرة الأول بين حماس وبين غيرها من الفصائل، وكأنه يميز بين فتح السلطة وغيرها من الفصائل. وهو ما يعد أحد التطورات الهامة على صعيد الخطاب الإسرائيلي، فمجرد تحمل شخصيات لها ثقل سياسي واضح إدراج هذا التمييز في خطابها يمكن اعتباره وسيلة لترك الخيارات مفتوحة، ويصبح من المهم طرح احتمال التعامل في لحظة زمنية ما مع حماس، خاصة وأن صيغة الخطاب العامة عن الحركة بوصفها حركة إرهابية تؤدي تلقائيا إلى رفض أي فرصة للتعامل معها وفقا لقاعدة عدم التفاوض مع إرهابيين. ولكن إذا كانت حماس تتغير وإذا كانت قادرة على ضبط سلوك القصائل الأخرى وخاصة الجهاد الإسلامي فإن الوضع يصبح جدير بالقبول والتعاون مع حماس.

وبالنسبة لإسرائيل يؤدي التوصل للهدنة مع حماس وفي ظل الأوضاع القائمة إلى نتائج ايجابية مباشرة وأخرى محتملة. وتتمثل النتائج المباشرة في قدرة الحكومة الإسرائيلية على تسويق الهدنة بوصفها إنجاز بدون تضحية. ومما يدعم تلك الرؤية أن إسرائيل بانسحابها من القطاع لم تركز عليه إلا بما يمثله من تحدي أمني فشلت في مواجهته ولا تملك الطريقة لحسمه بشكل عسكري نتيجة لطبيعة المعركة، في نفس الوقت الذي تزداد الآثار السلبية الناتجة عن إطلاق الصواريخ من غزة على المدن والمستوطنات المحيطة، خاصة مع ما أشارت إليه استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي التي نشرت خلال الجدل عن هدنة حماس حول أثر إطلاق الصواريخ على المدن والمستوطنات المحيطة بالقطاع من ارتفاع نسبة الراغبين في الهجرة من تلك المدن والمستوطنات، والتي وصلت في سديروت إلى ٦٤٪ من سكان بلدة سديروت، كما أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أعده معهد داهاف لصالح صحيفة يديعوت أحرونوت أن ٨٦٪ من الإسرائيليين الذين يقيمون في البلدات والقرى التعاونية الزراعية (كيبوتس) في المناطق التي تحيط بقطاع غزة يعتقدون أن الحكومة فشلت في حماية سديروت من هجمات الصواريخ، فيما عبر ٢٥٪ منهم عن رغبتهم بالرحيل عن المنطقة . كما أنه وفي ظل الحديث عن تسوية نهاية

والمستوطنات القابلة للحياة وعدم تغيير الأوضاع القائمة على الأرض فإن إسرائيل لديها هدف أهم هو الحفاظ على أمن المستوطنات وعلى استمرار وجود المستوطنين فيها، وبهذا فإن التوصل لهدنة يتم تسويقها بوصفها ناتجة عن الضغوط على حماس، ويتم الحصول عليها بدون تضحية إسرائيلية، وتضمن أمن المستوطنات والمدن المحيطة لغزة، كما تضمن التفرغ للتسوية في الضفة والقدس بوصفها إنجاز كبير داخليا، بالإضافة إلى أنها ستؤدي ضمنا إلى إخراج إسرائيل من وضع غزة ككل وتركها كشأن داخلي فلسطيني، وهو الأمر الذي يحمل العديد من الاحتمالات على ساحة الداخل الفلسطيني كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية، وحدى التزامها بتطبيق خطة خريطة الطريق ووجود شريك تفاوضي خاصة في حالة دخول حماس في صورة الأحداث.

على الجانب الآخريت مثل التحدي الأبرز في التوصل للهدنة بالنسبة لفتح السلطة ولذلك ارتفعت وتيرة الانتقادات الفتحاوية لتحرك حماس، وسعت التصريحات الواردة عن المنتمين للحركة سواء من القيادات السياسية أو الكتاب إلى توجيه النقد لإبراز ما تهتم به حماس في خطابها وهو النزاهة والمصداقية، مشيرين إلى تغير حماس وما يتسم به خطابها من نفاق سياسى. كما تم عقد المقارنات بين موقف حماس من إسرائيل وقيامها هي ذاتها بعرض الهدنة، وبين موقف حماس من محاولات السلطة الفلسطينية السابقة فرض

ويتمثل التحدي الأبرز لدى فتح فيما يمكن أن يؤدي إليه التوصل لهدنة ونجاح الحوار بين إسرائيل وحماس إلى تقوية موقف حماس مرة أخرى على صعيد العمل السياسي وفقا لمعطيات القبول الإسرائيلي بدلا من العزلة وهو ما سيكون من شأنه تغيير قواعد اللعبة السياسية مرة أخرى على الساحة الفلسطينية . فمن شأن قبول إسرائيل بالهدنة فرض المزيد من الضغوط على رغبة السلطة في إنجاز تسوية للقضايا العالقة تحسبا لدخول حماس على مشهد التسوية السياسية، وفي ظل الصراع الفصائلي الموجود ما بين حماس وفتح قد بمثل الاتفاق أحد عوامل توسيع الجدل بين الحركتين، وهو الأمر الذي يفسر بدوره موقف الأطراف المحسوبة على فتح سواء سياسيا أو أكاديميا من اقتراح حماس الخاص بالهدنة، والتنديد الذي وجه للحركة بوصفه نفاق سياسي، وبوصف السلوك السابق من الحركية والرافض للهدنة لا يعدو أن يكون محاولة لإفشال السلطة الفتحاوية.

♦ حماس.. وماذا بعد..؟

على الرغم من حديث حماس عن الهدنة تظل حالة

الانقسام بين الضفة والقطاع أو بين فتح وحماس قائمة، كما تظل المعاناة هي لسان حال الشعب الفلسطيني، وهي المعاناة التي تظهر بصورة واضحة في القطاع. وفي ظل هذه الأجواء كان من الطبيعي أن يتم التعامل مع هدنة حماس أو الأخبار حول الاتصالات بين حماس وإسرائيل على استحياء وفي نطاق ضيق، بوصف أن عدم الاهتمام وسيلة لتقليل أهمية الحدث في وقت ترى فيه جميع الأطراف أن الحوار والمصالحة الداخلية أهم.

كـمـا أنه في الوقت الذي يتم فـيـه الحـديث عن إطلاق/ أو عدم إطلاق الصواريخ على المستوطنات والمدن المحيطة من غزة تزداد معاناة مواطني غزة ليس فقط بسبب الاعتداءات الإسرائيلية والحصار وارتفاع أسعار السلع القائمة واختفاء العديد من السلع، ولكن بواقع ممارسات حماس ذاتها والأحداث التي شهدها القطاع بعد سيطرة الحركة عليه. والمشكلة أن تلك المارسات ارتكبت من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لحماس وكتائب عز الدين القسام، وأدت إلى انتقادات ضخمة للحركة كونها شملت أعضاء حركة "فتح" وأنصارها، وصحفيين، بالإضافة إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين عدد من العائلات والشرطة، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحاسبة وأن أشارت بعض التسريبات إلى حدوث إجراءات "سرية" داخل الحركة بحق العديد من أعضائها الذين ارتكبوا أخطاء كما تصفها الحركة، وطالب العديد من الأطراف حماس بالخضوع لمعايير الديمقراطية إلى أوصلتها للسلطة ومحاسبة المستولين عن تلك العمليات بوضوح وعلانية وشفافية.

ويقدم خطاب حماس المحيط بالهدنة إشارات عن عملية التحول الذي ترغب الحركة في الأخذ به. فحديث هنية عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية من أجل وقف دوامة العنف، وما أعلنه المتحدث باسم حكومته عن معانات هنية من الهجمات الإسرائيلية التي تحبط جهوده لوقف إطلاق الصواريخ، ومستولية تنظيم صغير هو الجهاد عن تلك العمليات... تمثل استعارة واضحة لخطاب السلطة الفلسطينية الفتحاوية، وهو الخطاب الذي استخدمه كل من الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات والرئيس الفلسطيني أبو مازن، والذي تعرض للكثير من الانتقادات من قبل حماس تأكيدا لأهمية سلاح المقاومة وقدسيته. بما يعني أن حكومة حماس تتحدث خطاب سلطة فتح، وأن هذا الخطاب الذي وصفته فيما سبق بالخيانة ليس إلا خطاب سلطة،

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى المقال الذي نشره القيادي في حماس والناطق باسم الحكومة ثم

باسم رئيس الوزراء د. غازى حمد في صيغة رسالة موجهة إلى حماس، فالرسالة التي نشرت في ٢٢ ديسمبر، وفي ظل الحديث عن الهدنة. ورغم أن الرسالة نشرت بشكل شخصى، إلا أن نشرها علنا وفي هذا التوقيت ومن شخصية لها هذا الوزن تحمل دلالات مهمة وتطرح المجال لانتقاد أو تقييم ما جاء فيها حتى إذا جاءت لحظة الإعلان، وقامت الحركة بخطوة مشابهة تكون مرحلة الإعداد الجماهيري حولها قد تمت، وبدورها حملت الرسالة ما يمكن تسميته انتقادات ومقترحات للإصلاح، وانتقدت الرسالة ما اعتبرته جمود لدى الحركة، وابتعاد عن لغة الخطاب السياسي، وطالبت حماس بالتكيف مع الواقع والعمل السياسي بدلا من التمسك بالأفكار الجامدة، وبررت الرسالة لحماس هذا التغير "الضروري" بوجود قضية أكبر وأهم من الممارسات اليومية في السلطة وفي غزة، واعتبرت أن الدور والمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق حماس ينبغي أن تكون إرساء نموذج حكم إسلامي على غرار النموذج التركي، وطالب حمد الحركة بالسمو عن التفاصيل والانتقال من "فكر المعارضة إلى فكر الدولة". مؤكدا بصورة واضحة على أن المقاومة أداة وليست استراتيجية، بما يعني إمكانية تغيير الآليات وفقا بما يتلاءم مع الظروف ومقتضيات الأدوار الكبرى التي على الحركة القيام بها ليس لصالح الحركة فقط ولكن لصالح النموذج الإسلامي نفسه.

وبهذا الشكل يمكن قراءة رسالة حمد بوصفها

الإطار النظرى لحديث الهدنة، والتدشين لتغيرات على أرض يتم تبريرها بوجود دور مصيرى للحركة في تدشين نظام حكم إسلامي صالح، والابتعاد عن أخطاء المسارسة الناتجة من التناقض بين الأفكار النظرية الإيديولوجية للحركة وبين مقتضيات الواقع السياسي. ولكن تبقى القضية أن عامل الوقت ليس في صالح الحركة، فالتغير الذي تعمل حماس على تنفيذه يعتمد على الحاجة لوقت زمني كاف للحركة للتغير دون إيصال رسالة "تنازل" عن ثوابتها وميثاقها، وهو الأمر الذي لا تقبله الأطراف الأخرى، فإسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة والدول الأوروبية عموما ترفض التعامل مع حماس دون تغيير شامل وكلى لميثاقها وممارساتها، وفتح وبعض الأطراف الفلسطينية الأخرى تقوم بانتقاد التغيرات في مواقف حماس وإدانتها بوصفها تنازل ونفاق سياسي، والعديد من الأطراف الإقليمية لها أجندتها الخاصة بالنسبة للحركة سواء برغبتها في استمرارها كما هي في صورتها الحالية أو برغبتها في التغيير الكلى إلى قوة سياسية شريطة أن تتخلى عن خطابها الديني. وبهذا فإن إحداث تغير والقبول به لن يكون عملية سهلة لحركة ظلت تعتمد في قوتها على الاتساق بين مبادئها وسلوكها، وتواجه الآن تحدى التغير وما يمكن أن تؤدي إليه أي خطوة من خصم أو إضافة لها. وستصبح عملية التغيير رهنا بالمواقف الأخرى وقدرة حماس على تقديم خطاب تبريري واضح وسريع عن عملية التغيير.





# حماس. شعبية متراجعة وأوهام للسيطرة على الضفة الغربية

صبحي عسيلة

باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

إذا كأن فوز حركة حماس غير المتوقع وغير المسبوق في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير عام ٢٠٠٦ قد مثل واحدا من أهم وأخطر التحديات التي واجهت، ليس فقط حماس، بل القضية الفلسطينية برمتها، فإن ما قامت به الحركة في منتصف يونيو عام ٢٠٠٧ من الأنف صال بغزة عبر انقلاب عسكري قد فاق بكثير تلك الخطورة وعمق صعوبة التعامل مع تلك التحديات، وأدخل حماس والقصيمة الفلسطينية ذاتها في واحد من أهم المنعطفات التي خاضاها في الفترة الماضية، وعلى الأرجع سيظل الأهم لسنوات قادمة. ذلك أن انفصال حماس بغزة قد قضى على ما تبقى من ثقة متبادلة بين فتح وحماس، بما يضع شكوكا كثيرة حول إمكانية رأب هذا الصدع بين الحركتين، كما يضع شكوكا أكثر حول إمكانية صمود أي اتفاق يتم التوصل إليه بينهما. علاوة على أنه، وهذا هو الأهم، قد أضعف بشكل غير مسبوق ما يمكن تسميته الجانب الأخلاقي، الذي يعد مبررا جوهريا للمجتمع الدولي وكثير من الدول العربية في دعم كفاح الشعب الفلسطيني. إذ أن استباحة الفلسطينيون لدمائهم والتراشق الإعلامي الحادبين قادة الحركتين، والتهديدات المتبادلة بينهما، قد أحرج الفلسطينيين بشكل غير مسبوق أمام الدول العربية والمجتمع الدولي، ولم يعدوا بإمكانهم الاعتماد على البعد الأخلاقي والإنساني في طلب الدعم السياسي والاقتصادي لاسيما من المجتمع الدولي.

علاوة على ما سبق، فإن أن قرار الانفصال بغزة قد عزل حماس تماما عن القرار الفلسطيني، وأصبح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس متحررا من "الفيتو" الحمساوي على قراراته تجاه إسرائيل وعملية التسوية، إذ أنه أصبح يتحدث باسم دولة الضفة الغربية، ولم يعد بإمكان الإسرائيليين التذرع بأن حماس، في حال قيامها بعملية انتحارية، بأن الرئيس عباس مسئولا عنها، ورغم أن ذلك ربما مثل وضعا ملائما للرئيس الفلسطيني ولعملية التسوية، إلا أنه من المؤكد أن عدم وجود حماس يمثل إضعافا فعليا للموقف الفلسطيني وللرئيس عباس في مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي. وأصبح بإمكان إسرائيل - للمرة الأولى - أن تضرب حماس وغزة، وتتفاوض في الوقت ذاته مع السلطة الوطنية الفلسطينية، دون أن يؤثر كل منهما على الآخر، حيث أصبح كل من الفريقين، فتح وحماس، يبحث عن تنفيذ ما يتصور أن الأصلح في دولته، دونما الالتفات إلى الآخر، وهو وضع يعتبر مثاليا للإسرائيليين، وفي تقديري، فإن ذلك الوضع الفلسطيني المترهل قد سهل من مهمة عقد مؤتمر أنابوليس ثم باريس بصرف عما يحدث على الأرض في غزة، وبصرف النظر عن كل ما قيل من سلبيات أحاطت بالإعداد والتجهير لمؤتمر أنابوليس، وهو الأمر الذي اضطر حماس لطرح فكرة التهدئة مع الإسرائيليين، كآلية للتعامل مع التزايد المتوقع للعزلة وللحصار، في ضوء تكثيف المجتمع الدولي لمساعداته السياسية والمالية والأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مؤتمري أنابوليس وباريس.

♦شعبية حماس:

أدى استيلاء حماس على غزة إلى انخفاض شعبية

مغتارات إسرائيليا

الحركة لدى الشارع الفلسطيني، بل لدى أنصارها أنفسهم. ويكتسب هذا الانخفاض أهميته من كونه يأتي في ظل إدعاء حماس بأن ما قامت به سيؤدي إلى تزايد شعبيتها في الشارع الفلسطيني، اعتمادا على تأبيد الشعب الفلسطيني لتلك الخطوة، إذ أوضح استطلاع أجراه معهد الشرق الأدنى للاستشارات، ونشرت نتائجه في منتصف يوليو، أي بعد حوالي شهر من انقلاب حماس، أن ٦٦٪ من أنصار حماس قالوا إنهم سيصوتون لفتح إذا اعتمدت الحركة إصلاحات في صفوفها، وهو ما يمكن أن يفهم منه أن الرأي المام الفلسطيني كان يؤيد التخلص من مظاهر الفساد والخلافات في حركة فتح، وليس ليس عن طريق الانقلاب العسكري على شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية. كما أظهر الاستطلاع لآراء سكان قطاع غيزة، أن دعم حساس انخفض إلى ٢٣٪ فقط بعد أن كان ٢٩٪ في الاستطلاع الذي أجري في شهر يونيو، بينما ارتفعت شعبية فتح من ٣١٪ إلى ٤٣٪. وهنا لا يمكن افتراض أن أنصار حماس في القطاع قد تخلوا عنها لصالح فتح، ولكن المؤكد أن موقفهم ذلك هو احتجاج واضح على خطوة حماس الانقلابية.

ثم تأكدت النتيجة ذاتها في استطلاع آخر أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال في منتصف أغسطس أي بعد شهرين من انقلاب حماس، حيث أوضح الاستطلاع أن غالبية الفلسطينيين (٧, ٢٦٪) يرون أن الوضع في غزة أصبح أسوأ بعد سيطرة حماس على القطاع. ومرة أخرى يتأكد هنا أن الاعتراض ليس على حماس بقدر ما هو على ما قامت به نتيجة لأثاره السلبية على سكان القطاع أنفسهم، وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة، كما اتضح أن نسبة ما حملوا حماس المستولية عن الأحداث ووجهوا لها اللوم تفوق بكثير نسبة من حملوا المسئولية لفتح، حيث كانت نسبة من حملوا حماس المستولية ٥, ٤٣٪ مقابل ٤, ٢٨٪ حملوا فتح المستولية. ومن ثم تراجعت مكانة حركة حماس لتصل إلى ٦, ٢١٪ مقابل ٢, ٢٥٪ في مارس و٩, ٢٨٪ في يونيو، أي قبيل الانقلاب مباشرة. إضافة إلى ذلك فقد أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا ثالث للرأي العام الفلسطيني في شهر سبتمبر، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانقلاب، أكد من خلاله تراجع شعبية حماس مقابل ارتفاع شعبية فتح والرئيس محمود عباس، وعزا ذلك إلى أن خطوة حماس لم تلق قبولا فيما بين الفلسطينيين، إذ أيدها نحو خمس الفلسطينيين فقط. كما أن حماس فشلت في إقناع الرأي العام الفلسطيني بروايتها حول الضرورة التي دفعت بها إلى الخيار العسكري لحسم الموقف مع فتح. باختصار فقد كان

انقلاب حماس العسكري على الشرعية الفلسطينية خصما من شرعيتها في القطاع وفي الأراضي المحتلة عامة، وهو الأمر الذي ضاعف من تعقيد المأزق الذي واجهته حماس نتيجة ذلك الانقلاب.

## ♦ حماس والضفة الفربية:

كان من الطبيعي أن يكون للموقف الذي وضعت حماس نفسها فيها تأثيرا على سياستها، ليس فقط في غزة، بل تجاه كل من الضفة الغربية وإسرائيل. وفي الواقع فإن هناك حدثين بالغي الدلالة على ذلك التأثير. فبالنسبة لموقفها من الضفة الفربية، عبر بعض قيادات حماس - في تخبط واضح، عن أن حماس تنوى الاستيلاء كذلك على الضفة. إذ أعلن محمود الزهار، وزير الخارجية في حكومة حماس في الثامن من نوفمبر ٢٠٠٧، أن مقاتلي الحركة الذين سيطروا على قطاع غزة في يونيو، سينتزعون السيطرة على الضفة الغربية إذا انسحبت اسرائيل منها. ورغم أن ذلك يتناقض بوضوح مع تصريحات سابقة لإسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس، تعهد فيها بأن حماس لا تعتزم تكرار ما حدث بغزة في الضفة الغربية المحتلة، التي لا تزال حركة فتح تهيمن عليها، إلا أنه يتوافق مع ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في التاسع والعشرين من أكتوبر ٢٠٠٧ من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صرح بأن لديه معلومات عن عزم حماس القيام بانقلاب في الضفة الغربية مماثل للانقلاب الذي قامت به في قطاع غزة. ورغم التناقض فإن خطورة التصريح تظل قائمة نظرا لوضع الزهار المتقدم في هيكل قيادة حساس، ومن الواضح أن موقف الزهار لم يكن نشازا تماما، إذ سبقه أحد قيادي الحركة في غزة - هو نزار ريان - بالتعبير عن الموقف ذاته في الثَّامن والعشرين من أكتوبر ٢٠٠٧ بقوله "في الخريف نصلي في المنتدى "مقر الرئاسة بغزة ونصلى في المقاطعة "مقر الرئاسة" برام الله بإذن الله. ٢٩/٢٠/١٠/٢٩، ثم نفاه قيادتان من قيادات الحركة في الضفة وهما فرج رمانة وحسن أبو كويك في اليوم التالي، حيث قال رمانه "نود التأكيد على رفضنا وعدم ارتياحنا للتصريحات الأخيرة، لأن هذه التصريحات تتعارض مع سياسة الحركة الداعية لعودة الحوار'. أما أبو كويك فقد أكد أنه اجتمع أكثر من مرة مع مسئولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وأكد لهم على أن "حماس لا تنوي نقل الأحداث التي وقعت في غزة إلى الضفة الغربية"، وهو ما اعتبره البعض رفضا من "حماس الضفة" لتصريحات "حماس غزة". وهو الأمر الذي يعنى أن الزهار قد انحاز عمدا إلى وجهة نظر حماس غزة ومؤكدا عليها، ومن ناحية أخرى، فإنه يدعم - في التحليل الأخير - وجهة النظر

التي ترى أن حركة حماس بفعل الضغوط التي تتعرض لها منذ استيلائها على غزة أصبحت أكثر تخبطا عما كانت عليه في السابق، وأصبحت عاجزة عن تقديم رؤية متكاملة ومقبولة لمواقفها.

أما فيما يتصل بالعلاقة مع إسرائيل، فإنها وإن كانت قد ظلت على نفس النهج في التعامل معها من خلال توعدها بالتدمير في حال اقتحمت غزة، ومارست هواية إطلاق الصورايخ على البلدات الإسرائيلية، إلا أنها فاجأت الجميع في منتصف شهر ديسمبر بالإعلان عن استعداها لعقد اتفاق تهدئة مع الجانب الإسرائيلي، لكنها في نفس الوقت لم تستطع أن تقنع باقي فصائل لكنها في نفس الوقت لم تستطع أن تقنع باقي فصائل المقاومة بموقفها لاسيما حركة الجهاد الإسلامي، بل إن إسرائيل قد رفضت هذا العرض.

#### الخرج:

يبدو الحديث عن مخرج للقضية الفلسطينية من عنق الزجاجة الراهن أمرا معقدا للغاية. إذ أن المخارج المطروحة، أو تلك التي يمكن تصورها، لا يمكن لها أن تكون حلا نهائيا لهذا المأزق، ولكن الحديث يدور عن مخرج من الوضع الحالي على المستوى الداخلي، يتيح التركيز وحشد الطاقات للتعامل مع الطرف الإسرائيلي في المرحلة الحرجة المقبلة. وفي هذا السياق، فهناك من يطرح ضرورة أن تتخلى حماس عن سيطرتها على غزة وتعيد القرار إلى الرئيس محمود عباس لتكوين حكومة وحدة وطنية. وهناك من يطرح ضرورة إجراء

انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وهو الرأي الذي يلقى قبولا لدى الرأي العام الفلسطيني. ففي استطلاع للرأي العام الفلسطيني في للرأي العام الفلسطيني في سبتمبر وصنت نسبة تأبيد إجراء انتخابات مبكرة إلى ٢٨٪ والمعارضة إلى ٣٣٪، وكان لافتا للنظر ارتفاع نسبة التأبيد في قطاع غزة إلى ٦٥٪ مقابل ٦٠٪ في الصفة، على الرغم من أن الاستطلاعات تعطي الأفضلية لكل من فتح والرئيس عباس في حال تم إجراء انتخابات مبكرة.

كما كان خيار الانتخابات المبكرة من الخيارات المفضلة في استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال الذي أجراه في شهر أغسطس الماضي، ففي سؤال حول الحلول المفضلة، فقد رأى ٢٧٪ أن الحوار بين الفصائل هو الحل في حين رأى ٢٦،١٪ أن الحل هو العودة لحكومة الوحدة الوطنية، وه, ٣٢٪ اعتقدوا أن الانتخابات المبكرة، وبصفة عامة توقع ٨،٢٤٪ من الفلسطينيين العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبقى في النهاية ضرورة الإشارة إلى أنه في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية وبقى الوضع على ما هو عليه، فإن خيار الحسم العسكري من جانب كل من فتح وحماس يبقى واردا ومرشحا ليكون الخيار الأساسي، على الأقل من جانب حماس في محاولة لإعادة إنتاج على الأقل من جانب حماس في محاولة لإعادة إنتاج تجربة غزة في الضفة الغربية، وهو ما يعني حربا أهلية، ستدمر في حال اندلاعها القضية الفلسطينية.



# اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة (١-٣)

## معتصم حمادة

رئيس تحرير مجلة "الحرية"

#### مقدمة:

تؤكد الوقائع أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تحتل يوماً بعد يوم موقعاً تتزايد أهميته في مجمل العملية السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأن من أسباب تزايد أهمية هذه القضية، طبيعة القضية نفسها أولاً - فهي قضية ثلثي الشعب الفلسطيني، وإن أي تفكير بحل الصراع في الشرق الأوسط، دون حل يرضى أصحاب هذه القضية هو تفكير غير واقعي وغير عقلاني، ولا يأخذ بالاعتبار ما يمكن أن تفرزه هذه القضية من تداعيات على مجمل الوضع في الشرق الأوسط، وفي كل مكان يتواجد فيه اللاجئون، إن هم أحسوا أن الحل سوف يكون على حساب وممتلكاتهم وعلى حساب حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام ١٩٤٨ .

كما من أسباب تزايد أهمية هذه القضية في الميزان السياسي في المنطقة، الدور الذي باتت تلعبه حركة اللاجئين أنفسهم في الإمساك بقضيتهم بأيديهم، والدفاع عن حقهم في العودة، والتصدى لكل محاولات شطب هذا الحق لصالح الحلول البديلة، لقيد أثبتت حركة اللاجئين أن المفاوض الفلسطيني ليس طليق اليدين بحيث يتصرف بحق العودة كما يشاء، بل باتت هذه الحركة صوتاً مسموعاً في كل مكان، بما في ذلك داخل إسرائيل نفسها، حيث بدأت مراكز البحث تتحدث بوضوح عن حركة اللاجئين الفلسطينيين وعن تطورها، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه في العملية السياسية بما في ذلك قطع الطريق على أية تسوية لا تأخيذ مصالح اللاجئين وحقوقهم المشروعة بعين الاعتبار.

ومما لا شك فيه أن تطور وسائل الاتصال قد لعب دوراً مهماً في توفير الفرص لحركة اللاجئين كي تتضافر جهودها في أماكن تواجدها كافة، بحيث تحولت إلى شبكة عالمية استطاعت أن تصل بصوتها وبدعواتها إلى الدوائر المعنية في أنحاء العالم كافة وأن تتوجه إلى مراكز صناعة الرأى العام في محاولة لتؤثر فيها عبر شرح ملابسات القضية وإبراز عدالتها، وكشف الحقائق التي كانت وراء تهجير اللاجئين من ديارهم وممتلكاتهم، والتأكيد أنه بدون حل لهذه القضية يعترف لأصحابها بحقهم في العودة فإن الحديث عن السلام والأمِن والاستقرار ليس إلا ذراً للرماد في العيون، ولعلَّ واحداً من نتائج تأثير هذه الحركة أن بعض الأصوات بدأت تتصاعد داخل إسرائيل نفسها، من بين الجماعات اليهودية، كحركة زخروت، تعترف علنا أنه بدون الإقرار بذنب إسرائيل عن صناعة النكبة وبدون الاعتراف بحق اللاجئ في العودة إلى منزله، فإن السلام لن يكون في متناول اليد.

#### توطئة:

تتناول هذه الدراسة بإيجاز قصية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة بحيث تشكل مقدمة لمن يود الاهتمام بهذه القضية ومتابعة تفاصيلها وتطوراتها وتداعياتها اليومية.

#### وتتضمن الدراسة الأجزاء التالية:

١- ولادة قضية اللاجئين ربطاً بقرار التقسيم وقيام دولة إسرائيل، وتدمير الكيانية السياسية وبنى المجتمع الفلسطيني.

٢- القرار ١٩٤ وقد جرى تقسيم هذا الجزء إلى الأبواب التالية:

- ♦ ولادة القرار وقراءة في قوته القانونية.
- ♦ القرار ١٩٤ وحق العودة في العملية السياسية
   في المنطقة.
- ٣- حق العـودة وم، ت، ف، والدولة الفلسطينيـة
   ومشروع الدستور الفلسطيني
- ٤- وكالة الغوث (الأونروا). وقد جرى تقسيم هذا الجزء إلى الأبواب التالية:
  - السياق السياسي لولادة الوكالة.
  - ♦ المسار الذي قطعته وكالة الغوث.
    - الوكالة والعملية التفاوضية.
  - ♦ الأزمة المالية للوكالة.. أين الحقيقة..؟
    - كيف نعالج الأزمة المالية للوكالة..؟
- ٥- حركة اللاجئين ولجان حق العودة، وقد جرى تقسيم هذا الجزء إلى الأبواب التالية:
  - ♦ ولادة حركة اللاجئين.
  - ❖ حركة اللاجئين.. في «الداخل» و«الخارج».
  - ❖ حركة اللاجئين.. حركة ديموقراطية ومستقلة.

# (1)

# ولادة قضية اللاجئين

ولدت قضية اللاجئين الفلسطينيين مع ولادة القرار المدت قضية اللاجئين الفلسطينيين مع ولادة القرار الدي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية. والجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها المذكور تجاوزت حدود الصلاحيات التي تتمتع بها.

فإذا كان قرار إقامة دولة يهودية يشكل التزاماً بوعد بلفور (١)، فإن التقسيم بحد ذاته يشكل إخلالاً بالوعد الذى تعهدت به بريطانيا نهاية الحرب العالمية الأولى، منح فلسطين استقلالها (٢)، وأن يتم تغليب وعد بلفور للحركة الصهيونية على الوعد البريطاني للفلسطينيين هو واحد من دلائل الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني.

وقرار التقسيم يشكل في حد ذاته خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على دور المجتمع الدولي في صون وحدة أراضى الدول والكيانات السياسية، وهو ما قام به في أوروبا (بولندا (٣) مثلاً). وإذا كان القرار هدف كما يدعى البعض الفيصل بين الشعبين الفلسطيني واليهودي لصعوبة التعايش فيما بينهما(٤)، فإن الوقائع أثبتت أن التقسيم هو الآخر لم يوفر التعايش بين الطرفين، ولم يضع حداً للصراع بينهما، بل شكل، وعلى العكس من ذلك، سبباً إضافياً لتوسيع رقعة الصراع. فالفلسطينيون وجدوا أنفسهم مرغمين على الدفاع عن أملكهم وأراضيهم ووطنهم وكيانهم الدفاع عن أملكهم والحركة الصهيونية وجدت في القرار ذريعة لتوسيع رقعة عدوانها، وقد افتتحت

شهيتها التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض في ظل اختلال فادح لصالحها في موازين القوى وفي الظروف الإقليمية والدولية.

وبقرارها، أيضاً، تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تجاوزت صلاحياتها، وتجاهلت الإرادة الجماعية للشعب الفلسطيني في رفض تقسيم بلاده والمس بوحدتها، وسلخ أجزاء منها. علماً، ومن زاوية أخلاقية، أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، وهم الأكثرية الساحقة. وبالتالي فإن إرادتهم تشكل تعبيراً عن الديموقراطية في أرقى أشكالها. من هنا يصبح مفهوماً لماذا لم تعرض الجمعية العامة فكرة التقسيم على الاستفتاء الشعبي. وكيف أنها تعامت عن العديد من الوقائع الدامغة لتصوغ قراراها الظالم، متجاهلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وأن ما من أحد يحق له أن ينوب عنه في ذلك.

وعندما نتحدث عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن قرارها، فإننا لا نتجاهل، في السياق، الدور البارز الذي لعبه الوفد الأمريكي في المنظمة الدولية، في الضغط على الدول الأعضاء لتتخذ مواقف إلى جانب المصالح الصهيونية بعد أن كان الوفد الأمريكي قد تبناها إلى أبعد الحدود، ومذكرات العديد من رؤساء وفود هذه الدول إلى الجمعية العامة، في تلك الفترة، مليئة بالوضائع والروايات التي تؤكد كيف كان الوضد الأمريكي إلى الأمم المتحدة ممثلاً حقيقياً، ليس لبلاده فحسب، بل وللحركة الصهيونية أيضاً، وكيف تعرض العديد من الدول الفقيرة إلى ضغط أمريكي وصل حتى التهديد بضرورة تأييد الموقف الصهيوني ٥). ومن المفيد أن نتذكر هنا أن العالم كان ما يزال ينفض عنه غبار الحرب العالمية الثانية، وقد خرجت منها الولايات المتحدة المنتصر الأكبر في العالم الرأسمالي المسمى حراً، وتشكل القوة الاقتصادية الأولى التي بإمكانها أن تمد يد المساعدة لدول فقيرة ما زالت تخطو الخطوات الأولى على طريق ولادتها وبناء كياناتها المستقلة، والطريق الشاق نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية (٦).

افتقار القرار ۱۸۱ إلى العدالة السياسية والقانونية والأخلاقية، لم يقتصر على الخلفية والآليات التى حكمت اتخاذه، بل امتدت لتطال مضمونه نفسه، ولعل تعبير «تقسيم» لا يوضح كيف يمكن أن يقسم بلد ما بطريقة شيطانية، بحيث يصبح تنفيذ أحد بنوده عملاً مستحيلاً، أو في أحسن الأحوال شديد التعقيد، تجابهه صعوبات لعدم توفر الإمكانيات العملية لمثل هذا التنفيذ، وإذا كان العديد ممن رفعوا أيديهم بالتصويت لصالح القرار يجهلون الحقائق الجغرافية والديموجرافية التي عبث بها هذا القرار، فإن الوقائع و

الأرقام تؤكد، من جهة أخرى، أن الذين خططوا لهذا القرار ورسموا تفاصيله وخرائطه، كانوا يدركون جيداً ماذا يفعلون، وأية كيانات يصنعون، وما هى حقيقة الصفحة السياسية الجديدة التى فتحوها فى تاريخ المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل وحقيقة الصفحة السياسية الجديدة التى فتحوها فى تاريخ الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

فمساحة فلسطين الانتدابية تبلغ ٢٧ مليون دونم. كما بلغ عدد سكانها نهاية العام ١٩٤٦ حوالى كما بلغ عدد سكانها نهاية العام ١٩٤٦ حوالى ١٩٧٢,٠٠٠ بنسمة، منهم حسب أغلبية الإحصاءات ١٣٤٤,٠٠٠ عرباً و ٢٠٨,٠٠٠ يهوداً، معظمهم من المهاجرين الأوروبيين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة ولا يمتلكون حق المواطنة. وقد قسسمت فلسطين، بموجب القرار ١٨١، إلى دولتين، الأولى «يهودية» أعطيت ما نسبته ٥,٥٥٪ من مساحة فلسطين، في وقت كان اليهود كلهم يشكلون أقل من ثلث السكان، ويملكون أقل من ٧٪ من الأرض، بينما أعطى الفلسطينيون ٥,٥٥٪ من الأرض، وهم يشكلون أكثر من ثلث بينما أعطى من ثلث الفلسطينيون ٥,٥٥٪ من الأرض، وهم يشكلون أكثر من ثلث من ثلثي السكان، ويملكون معظم الأرض).

قسمت فلسطين، بموجب القرار المذكور، إلى ثمانية أجزاء: ثلاثة عربية، وثلاثة يهودية، وجيب دولي ضم القدس ومحيطها، وجيب آخر تقع فيه مدينة يافا وهو جـزء من الدولة العـربيـة لكن يقع في قلب الدولة اليهودية (٨). وطبقاً للمراجع التاريخية، فإن سكان الدولة العربية (بعد التقسيم) بلغوا ٨١٨,٠٠٠ فلسطيني بما في ذلك ٧١,٠٠٠ فلسطيني يسكنون جيب يافا . بينما كان في هذه الدولة أقل من ١٠,٠٠٠ نسمة من اليهود. بينما ضمت الدولة اليهودية (ضمن حدود التقسيم) ٤٩٩,٠٠٠ په ودې و٤٣٨,٠٠٠ عربي(٩). من هنا نفهم «الحكمية» في ضم جيب يافا المعزول إلى الدولة العربية، و إلا فإن ضمه إلى الدولة اليهودية يعنى أن الفلسطينيين العرب سيشكلون غالبية سكانية في هذه الدولة، لا يفيد معها ضم اليهود في الدولة العربية إلى الدولة اليهودية وعددهم لا يتجاوز الآلاف العشرة، وهم لا يشكلون تعديلاً للميزان السكاني المختل لصالح العرب، وفي مرجع آخر فإن عدد السكان اليهود في الدولة اليهودية كانوا ٤٩٨,٠٠٠ يهودي، بينما كان العرب ٤٩٧,٠٠٠ عربي أي اقل بألف نسمة(١٠)، وهو ما يفسر لجوء الدولة اليهودية، قبل الإعلان عن قيامها، إلى فرض الهجرة القسرية على العرب بحثاً عما يسمى بالنقاء الديني والعرقي الذي يتيح لها الادعاء بأنها دولة يهودية حقاً. وقد لجأت في هذا السياق إلى ارتكاب المجازر البشعة، وحرق القرى والبلدات، ومازال التاريخ حافلا بالعديد من المجازر التي لن يمحوها من ذاكرة البهرية والذاكرة

الفلسطينية(١١). أما جيب القدس فكانت غالبيته من العرب (١٠٥,٠٠٠ مقابل ١٠٠,٠٠٠ يهودي).

لم يستطع القرار ۱۸۱ أن يوفر لإسرائيل الأساس السكانى لقيامها باعتبارها دولة لليهود، ففي معظم مناطقها كانت الغلبة للسكان العرب(۱۲)، فعلى سبيل المثال كان يسكن النقب (الذي ضم للدولة اليهودية) المثال كان يسكن النقب (الذي ضم للدولة اليهودية) ١٠٢٠ يهودياً فقط، بينما كان سكان العرب حوالي ١٠٢٠, ٨٢٠ عربياً، أما الجليل الشرقي فكان سكانه الساحلي، الممتد من تل أبيب إلى حيفا، والسهل الداخلي الواقع جنوبي شرقي حيفا، كان يضم غالبية الداخلي الواقع جنوبي شرقي حيفا، كان يضم غالبية يهودية (٢٥٩, ٢٥٩ عربياً). ومع ذلك نلاحظ أن حوالي ٢٠٠, ٢٠٠ يهودي كانوا مجتمعين في تل أبيب وحدها ، بينما كانوا في الريف أقلية في مقابل الأغلبية العربية.

أما من حيث الملكية، فكنا قد أشرنا إلى أن ملكية اليهود في فلسطين التاريخية لم تتجاوز ٧٪ من الأرض (أي حوالي ٢٠٠٠, ١٠٠ دونم). أما في «دولتهم» فقد بلغت ملكية اليهود ١٥٠, ١٠٠ دونم من أصل ١٥ مليون دونم هي مساحة «الدولة اليهودية». أي أن ملكيتهم في دولتهم كانت لا تتجاوز ٢، ١١٪ من مساحة الأرض، والباقي كان للفلسطينيين. أما من أصل الأرض، والباقي كان للفلسطينيين. أما من أصل اليهودية» فإن ملكية اليهود كانت لا تتجاوز ٥, ١ مليون دونم بينما كان ٨٠٪ من هذه الأرض ملكاً للفلسطينيين. بالمقابل نلاحظ أن مساحة الدولة الفلسطينية بلغت ١٢ مليون دونم، كانت ملكية اليهود فيها لا تتجاوز ١٪ مليون تقريباً. أما مساحة جيب القدس فبلغت بموجب التقسيم ١٨٠ ألف دونم، كانت حصة اليهود فيه لا تتجاوز ٠٠٠ تتجاوز ٠٠٠ دونم.

من الناحية الاقتصادية، يلاحظ أن أفضل الأراضى أعطيت «للدولة اليه ودية»: وهي جميع السهول الداخلية، والأراضى المنتجة للحبوب والحمضيات، علما أن نصف هذه الأراضى كانت ملكاً للفلسطينيين، وأن أن نصف هذه الأراضى كانت ملكاً للفلسطينية - قبل التقسيم - كانت من الحمضيات. ويلاحظ أيضاً أن حوالى ٤٠ ٪ من الصناعة الفلسطينية، والجزء الأكبر من الموارد التي كانت تزود فلسطين بالطاقة الكهربائية، صار تابعاً للدولة اليهودية (١٣).

ومع ولادة دولة إسرائيل لم تولد دولة فلسطينية موازية، بل ولدت قضية جديدة هي قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم، وتشردوا في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة (لبنان، سوريا، الأردن والعراق) وتراوح عدد اللاجئين الذين طردتهم إسرائيل من الأرض العربية

التي احتلتها بعد الإعلان عن قيامها في ١٩٤٨/٤/١٥ ما بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ألف فلسطيني – وفقاً للتقديرات والإحصاءات المتعددة(١٤).

سيطرت المملكة الأردنية الهاشمية علي الضفة الفلسطينية لنهر الأردن، وألحقتها بها جزءاً لا يتجزأ من الملكة المعلن عنها حديثاً، وفرضت على الفلسطينيين التخلى عن جنسيتهم لصالح الجنسية الأردنية (١٥). شكلت الحكومة المصرية إدارة عسكرية أشرفت عن قطاع غرزة الذي تحول ملجا مكتظا باللاجئين. أما الذين لجأوا إلى الدول العربية الأخرى فقد أعيد تنظيم وضعهم في مخيمات وتجمعات سكنية خاصة بهم، وباتوا يعرفون منذ ذلك الوقت باللاجئين الفلسطينيين (١٦). وصارت قضيتهم هي عنوان القضية الفلسطينية، وصار شعار «عائدون» هو الذي يلخص مجمل القضية الفلسطينية، وسقطت فكرة الدولة الفلسطينية من الأذهان، وصار يوم ١٩٤٧/١١/٢٩ يوماً أسود في تاريخ القضية الفلسطينية، مثله مثل يوم ١٩٤٨/٥/١٥ تأريخ قيام دولة إسرائيل، ونكبة الشعب الفلسطيني في وطنه.

وخلف الجدار الحديدي للدولة الصهيونية، بقي حوالي ١٢٠ ألف فلسطيني يعيشون فوق أراضيهم، تطاردهم قوانين الطوارئ، وإجراءات القمع وأطواق الحصار. لكن بقى هؤلاء يشكلون عقب أخيل الدولة الإسرائيلية. وهي اليوم تجد نفسها أمام امتحان الديموقراطية المزيفة واستحقاقات السياسات العنصرية. إذ تحولت هذه الفئة العربية القليلة إلى أقلية وازنة (حوالي ١٨٪ من السكان) يكبر دورها في قلب المجتمع الصهيوني.

# القرار١٩٤ ولادة القرار وقراءة في قوته القانونية:

أمام هول جريمة تشريد حوالي ٨٠٠ ألف لاجئ فلسطيني من ديارهم، وجد المجتمع الدولي نفسه مطالباً بالتحرك لمعالجة هذه القضية بالسرعة القصوى بسبب تداعياتها وانعكاساتها العاصفة على مجمل المنطقة. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، وجدت في تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين علي الدول العربية المجاورة (لبنان- سوريا- والأردن) خطراً يتهدد استقرار هذه الدول، باعتبارها صديقة لأمريكا ومقرية منها . كما رأت في اللاجئين، بلا مأوى أو غذاء، أو مصادر دخل، بيئة خصبة لما تسميه واشنطن تغلغل الأفكار الشيوعية الهدامة، كما رأت في قضية اللاجئين عقبة في الوصول مع الدول العربية إلى سلام مع إسرائيل، خاصة وأن كل العواصم العربية المعنية بالصراع مع إسرائيل اشترطت حل قضية اللاجئين

أولا، وقبل كل شيء، للوصول إلى سلام مع الدولة اليهودية(١٧).

بريطانيا، من جهتها، رأت في قضية اللاجئين الفلسطينيين مدخلا لإعادة ترميم صورتها أمام العالم العربى، فتدخلت هي الأخرى لإيجاد حل ما لهذه القضية (١٨). وهذا ما شكل مدخلا لتوافق دولي على تعيين مندوب عن الأمم المتحدة، هو الكونت برنادوت، ليستسولي بحث الوضع في الشرق الأوسط، وقد رأى برنادوت أنه من دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعادتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، فمن المستحيل الوصول إلى سلام في المنطقة. وقد رفع بذلك مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ١٩٤٨/٩/١٦). من جانبها رأت الحركة الصهيونية في موقف برنادوت انحيازاً للموقف العربي حسب ادعاءاتها فدبرت له كميناً في القدس واغتالته، عند أحد الحواجز العسكرية اليهودية، لقطع الطريق على تحركاته. وكان ذلك في ١٩٤٨/٩/١٧ أي بعد يوم واحد من رفع تقريره إلى المنظمة الدولية (٢٠).

وعملا بتوصية برنادوت، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٤٨/١٢/١١ القرار رقم ١٩٤، الذي قضى بتشكيل لجنة توفيق (٢١) ووضع القدس في نظام دولى، كما قررت حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدى إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل، وقد جاء في الفقرة (١١) من القرار ما يلي:

«١١ – تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات

«وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعسادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات والمحافظة على الاتصال الوثيق لهيئة إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والولايات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم

ومنذ ولادته، تحسول القسرار ١٩٤ إلى الأسساس القانوني لحق اللاجائين في العاودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، خاصة وأنه يستند بالأساس إلى مبادئ القانوني الدولي، كما ورد في نصه،

فالقرار، وبموجب تفسيرات خبراء القانون الدولي

واللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة، شكل صوناً لحق العودة. فهو يشكل في الواقع:

اعترافاً من المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعبودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام ١٩٤٨ . وإلى جانب كون هذا الحق تاريخياً، تثبته وتؤكده الوقائع التاريخية الدامغة وغير القابلة للنقاش أو النقض أو التشكيك، فإن القرار ١٩٤٨ منح هذا الحق التاريخي، الذي يقره الشعب الفلسطيني لنفسه، بعداً قانونياً غير قابل هو الآخر للنقض أو التشكيك.

أكد هذا القرار أن حق اللاجئين في العودة، هو حق جماعي، أي جماعي، وفردى في الوقت نفسه، هو حق جماعي، أي أنه غير قابل للتجزئة، فلا يصح الحديث عن عودة فئات من اللاجئين، وحرمان فئات أخرى من هذه العودة، فالعودة يجب أن تكون- بالضرورة- لكل اللاجئين دون استثناء، وهو حق فردي، أي أنه لا يحق لأي جهة أن تتصب نفسها ناطقاً باسم اللاجئين وممثلاً لهم، وأن تنوب عنهم في التفاوض على هذا الحق، أو المساومة عليه، أو التخلي عنه، وبالتالي فإن أي مشروع يدعو لإعادة فئات من اللاجئين، ولا يعيد باقي الفئات، يدعو لإعادة فئات من اللاجئين، ولا يعيد باقي الفئات، وإن أية مفاوضات يدعى فيها الجانب الفلسطيني وأن أية مفاوضات غير مشروعة، وباطلة قانونا، وغير مفرمة إلا لمن وقع عليها (٢٢).

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مكون رئيسي من مكونات القيضية الوطنية الفلسطينية، لا يمكن إيجاد حل لهذه القضية دون الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وصون هذا الحق وعدم التخلي عنه أو المساومة عليه. كما تعتبر، في السياق نفسه، العودة إلى الديار والممتلكات التعبير الأكثر تقدماً عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه (٢٣). وبالتالي، تعتبر أية مقايضة بين مكونات القضية الفلسطينية وعلى حساب قضية اللاجئين باطلة قانوناً، ولا قيمة لها وِلا تلزم غير أصحابها، أي بتعبير آخر، يعتبر أمراً غير فانوني أية محاولة للمقايضة بين قيام دولة فلسطينية وبين حق العودة، أو القبول بقيام دولة مستقلة مقابل التخلى عن حق العودة، وإن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس لا يعتبر بنظر القانون الدولي حلا نهائياً للقضية الفلسطينية وللصراع مع إسرائيل ما لم تتم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها(٢٤).

حق العودة حُق شانونى يكفله القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم. وقد عبرت عن هذا الأمر الجمعية

العامة للأمم المتحدة، التي تصر، في كل عام، على إعادة التأكيد على القرار المذكور في دورتها العادية.

القرار ١٩٤ يمتك صفة الإلزام لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، رغم أنه صادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية وليس عن مجلس الأمن الدولي، وهو يستمد صفة الإلزام هذه، لكونه يعاد التأكيد عليه في الجمعية العامة في كل عام في الدورة العادية للأمم المتحدة. كما يملك صفة الإلزام، كونه واحداً من القرارات ذات الصلة بقضايا الانتداب، وقد فيسرت اللجنة القانونية للأمم المتحدة أن كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بقضايا الانتداب، قوة الإلزام التي تتمتع بها القرارات الصادرة عن مجلس قوة الإلزام التي تتمتع بها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي(٢٥).

خلافاً لما يدعيه البعض، فإن القرار ١٩٤ لا يخير اللاجئ الفلسطيني بين العودة أو التعويض، بل إن منحاه العام ووجهته الأساسية هما حق العودة. كما يربط بين العودة والتعويض باعتبارهما يكملان بعضهما البعض. فالتعويض، عما لحق باللاجئ من خسائر مادية ومعنوية، بفعل التهجير واللجوء، هو حق أيضاً من حقوق اللاجئ، ولا يكتمل حق العودة إلا بالتعويض عن هذه الخسائر، أما حديث القرار ١٩٤ عن التعويض لمن هذه الخسائر، أما حديث القرار ١٩٤ عن التعويض لمن لا يرغب بالعودة، فهو لا يمس حق العودة لا من قريب أو بعيد (٢٦).

وأخيراً، وليس آخراً، وتأكيداً على إلزامية القرار 194 للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فقد كان من شروط المنظمة الدولية على إسرائيل، لقبولها عضوا فيها، هو الموافقة المسبقة على القرار , 194 وقد بقى طلب عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية معلقاً إلى أن قدمت مذكرة يشوبها الغموض، فسرها رجال القانون في المنظمة الدولية على أنها اعتراف من إسرائيل بالقرار المذكور، وإسرائيل، كما هو معلوم، الدولة الوحيدة التي وضعت لها المنظمة الدولية شرطاً مسبقاً لقبولها عضواً في المجتمع الدولي(٢٧).

وكخلاصة علينا أن نلاحظً، أن القرار ١٩٤، في سياقه العام، ولقوته القانونية والسياسية وصفته الإلزامية، ساهم في الإبقاء على قبضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة بندا حاضراً على الدوام على جدول أعمال المجتمع الدولي واهتماماته القانونية والسياسية والإنسانية. وقد لعب القرار المذكور دوراً كبيراً في حشد التأييد الدولي الرسمي والشعبي والمؤسساتي لقضية اللاجئين وحق العودة، ومساندتهم في مواجهة المزاعم الإسرائيلية المبنية على الخرافات والأساطير والمفاهيم العنصرية. لذا من الطبيعي القول إن صون القرار ١٩٤ والتأكيد عليه سنوياً يعتبر أمراً

بالغ الحيوية وواحداً من الأسس المثبتة للدفاع عن قضية اللاجئين وحق العودة.

# ♦ القرار ١٩٤ وحق العودة والعملية السياسية في النطقة:

منذ ولادته، والقسرار ١٩٤ مسوضع تجساذب بين الجانبين العربي والإسرائيلي، فإسرائيل التي كانت ترى فيه سيفاً مسلطاً على رقبتها، رفضت الاعتراف به سياسياً، وادعت أنه لا ينطبق على الفلسطينيين لأنهم لا يتمتعون بكيانية سياسية، وليست لهم دولة، كما أنهم ليسوا مواطنين في دولة إسرائيل. وتهربت، منذ العام ٤٨، من استحقاقات تنفيذه، واعتبرت أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم من شائه أن يقضى على إسرائيل، كدولة صهيونية ويهودية في آن. ودعت على الدوام إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، مدعية أنه كما عملت إسرائيل على «احتضان يهود العالم» في دولتها، على العرب هم أيضاً أن يحتضنوا اللاجئين الفلسطينيين في بلادهم (٢٨). لكن هذا لم يحل دون أن تعيد الأمم المتحدة، في دوراتها السنوية، التأكيد على القرار المذكور وغلى ضرورة تنفيذه، دون أن تعير الموقف الإسرائيلي أي انتباه.

ولكن، ومع انطلاق العملية التفاوضية في منطقة الشرق الأوسط، بين العرب وإسرائيل، في مؤتمر مدريد في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٩١ وبعده في مفاوضات واشنطن، شهد القرار ١٩٤ تطورات سلبية أدت إلى إضعافه وإلى تآكله سياسياً، دون أن يمس ذلك على الإطلاق قوته القانونية، أو أن يؤثر على موقف المجتمع الدولي منه، ممثلاً بالجمعية العامة للأمم التحدة.

فنزولاً عند الاشتراطات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، استبعد مؤتمر مدريد القرار ١٩٤ من الأسس التي انعقد بموجبها، واكتفى بالقرارين ٢٤٢ و ٢٤٢ و ٣٣٨ علماً أن هذين القرارين يعالجان الصراع العربي الإسرائيلي ابتداء من حرب حزيران (يونيو) ٢٠، مع تجاهل تام لأسباب الصراع الحقيقية الناتجة عن أحداث العام ١٩٤٨، بما فيها قضية اللاجئين وحق العودة (٢٩). أما هذه القضية فقد ورد ذكرها بطريقة ملتبسة بالقرار ٢٤٢، تجاهلت أية إشارة لحق العودة.

بعد تنازله الأول، في هذا المضمار، متمثلاً بقبول حضور مؤتمر مدريد مع استبعاد القرار ١٩٤ من أسس هذا الانعقاد، قبل المفاوض الفلسطيني باستبعاد القرار المذكور (مرة أخرى) من أعمال لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة، واقتصرت أعمالها على بحث القيضايا المسماة «إنسانية» أي قيضايا التأهيل ومتطلباته، وهي، وكما بينت الوقائع، تندرج في إطار خطة دولية لتوطين اللاجئين في أماكن إقاماتهم، بديلاً

لحقهم فى العودة. وقد رفض المفاوض الإسرائيلى إدراج حق العودة على جدول أعمال اللجنة بذريعة أنها من اختصاص المفاوضات الثنائية، والتى كما يراها الجانب الإسرائيلي، أنها هى المعنية بالتباحث فى الشئون المسماة سياسية (٣٠).

وفى اتفاق أوسلو، عاد المفاوض الفلسطيني ليقدم التنازلات نفسها حين قبل باعتماد القرارين ٢٤٢ و٢٣٨ أساساً لمفاوضات الوضع الدائم، وقبل باستبعاد القرار ١٩٤، في إشارة واضحة إلى الاستعداد المسبق للتنازل عن حق العودة، والمقايضة بين هذا الحق، وقيام الدولة المستقلة، وهذا ما أكدته الوقائع اللاحقة (٣١). وقد حاول المفاوض الفلسطيني أن يستدرك هذا الخطأ -تحت وطأة الضغوط الشعبية الهائلة التي انتقدت هذا التنازل وأدانته- فقدم في جلسة مفاوضات الحل الدائم في ١٩٩٩/١١/٨ مذكرة تدعو إلى اعتماد القرار ١٩٤ إطاراً لبحث قضية اللاجئين، لكن أسبقية لجنة المتعددة، وخلو نص اتفاق أوسلو من أي ذكر لهذا القرار أضعفا الموقف الفلسطيني وشكلا سلاحاً بيد الجانب الإسرائيلي، وقد واصل المفاوض الفلسطيني المفاوضات، بينما كان يفترض به أن يعطلها كإعلان عن تمسكه بالقرار ١٩٤ ويحق العودة(٣٢).

وفي إشارات ذات مغزى، شكلت رسائل سياسية إلى الجانب الإسرائيلي، حول حدود الموقف الفلسطيني من قضية اللاجئين وحق العودة والاستعداد للمساومة عليه، استبق عدد من أعضاء الوفد الفلسطيني إلى لجنة المتعددة، نتائج العملية التفاوضية، وقدموا تفسيرات وسيناريوهات لتطبيق القرار ١٩٤، إن واضقت إسرائيل على اعتماده إطاراً لبحث قضية اللاجئين، وذهب هؤلاء بعيداً في مراعاة حدود الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين وحق العودة. ففي مؤتمر عقد في أوكلاهوما (الولاياتِ المتحدة) في ١٩٩٩/١٢/٢، قدم تيسير عمرو مشروعاً للحل يدعو إسرائيل إلى قبول عودة ١٠٪ من مجسوع اللاجئين مقابل توطين الباقين في المناطق الفلسطينية والدول العربية، وحاول عمرو طمأنة إســرائيل بأن هذه «العـودة» لن تؤثر على التـوازن الديموجرافي للدولة اليهودية، وأن الطرف الفلسطيني سيعلن، عند قبول الإسرائيليين بالحل، أن هذه «العودة» هي «التطبيق العملي» للقرار ١٩٤، وأن دولة إسرائيل «نفذت ما هي مطالبة به» في هذا الشأن، وفي اقتراح مشابه، وفي المؤتمر نفسه، دعا مفاوض آخر هو منذر الدجاني، إسرائيل إلى قبول «عودة» عدد من اللاجئين يساوى عدد المستوطنين اليهود الذين سيبقون في الضفة والقطاع بعد قيام الدولة الفلسطينية، على أن يعلن الطرف الفلسطيني أن هذا الأمر يعنى تطبيقاً للقرار ١٩٤ ، ودعا، في السياق، إلى تعديل مفهوم

«العودة» بحيث يصبح إلى «الوطن» أى إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة، داعياً للتخلى عن الحق الثابت فى «العودة إلى الديار والمتلكات» فى مناطق ، ٤٨ ويرى الدجانى أن هذا يتيح لحوالى مئة ألف لاجئ أن «يعودوا» إلى إسرائيل مقابل توطين اللاجئين الباقين(٣٢).

وفى حزيران (بونيو) ١٩٩٩ وزع مسسؤول ملف اللاجئين (آنذاك) فى اللجنة التنفيذية فى متف، اللاجئين (آنذاك) فى اللجنة التنفيذية فى متفايا الدكتور أسعد عبد الرحمن، تقريراً بعنوان «قضايا واقتراحات» يعالج قضية اللاجئين، دعا فيه إلى ما أسماه «تجاوز المحرمات»، واقترح تجزئة قضية اللاجئين، عبر العودة الجزئية، من جهة وتوطين الباقين من جهة أخرى؛ مقترحاً أن تكون «العودة» المجزوءة هذه مقتصرة على اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة وأن تكون إلى النقب، مع محاولة طمأنة إسرائيل إلى أن تكون العودة لن تمس التوازن الديمغرافى فيها، وأن الغلبة السكانية ستبقى لليهود (٣٤).

في مفاوضات كامب ديفيد، في تموز (يوليو) ٢٠٠٠، قدم الجانب الفلسطيني تنازلات فيما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العدودة، حين توصل مع الجانب الإسرائيلي إلى «تفاهم» يعفى إسرائيل من أية مستولية قانونية أو أخلاقية عن قضية اللاجئين وما حل بهم «من مآسى»، كما أعفاها من أية «تبعات أو مسئوليات لاحقة معنوية ومادية وقانونية» إزاء هذه القضية. كما اتفق الطرفان على أن يتبنى المجتمع الدولي «تشكيل صندوق لتغطية مصاريف حل قضية اللاجئين» من ١٠٠ مليار دولار، «يجرى توفيرها خلال فترة تمتد من ١٠-٢٠ سنة». كما اتفقا على أن مشاركة إسرائيل في تمويل الصندوق لا يحملها «أية مستوليات عما حل باللاجئين»، ولا يفسر ذلك على أنه تعويض منها لهم، وأن المشاركة تتم لدوافع إنسانية، كما اتفق الطرفان على «حل وكالة الغوث وإنهاء خدماتها» على أن يحل متحلها الصندوق الدولي المذكور، وهو ما يعني نقل قضية اللاجئين من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة حل القضية وتسويتها . وفي السياق نفسه ،أعلنت إسرائيل استعداها لاستقبال فئة محدودة من اللاجئين على دفعات زمنية ما بين ١٠-٢٠ سنة، على أن لا يتجاوز عـــددهم الأقـــصى ١٠٠ ألف لاجئ «ممن ولدوا في فلسطين الانتدابية (أي قبل عام ١٩٤٨) ومن دون ذريتهم شريطة أن يكون لهم أقرباء في إسرائيل». واتفق الجانبان على أن هذه العملية «تتم في إطار جمع شمل العائلات ولأسباب إنسانية بحتة ولا تمت بصلة على الإطلاق لمبدأ حق العرودة»، بدوره يعلن الجانب الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية «تعتبر تطبيقاً للقيرار ١٩٤». كيميا تعيمل السلطة الفلسطينيية (ومن

بعدها الدولة الفلسطينية) على «استقبال حوالى نصف مليون الأجئ في فترة تمتد حتى ١٠-١٥ عاماً» وبآليات تأخذ بالاعتبار القدرات الاستيعابية للضفة الغربية. أما اللاجئيون الآخيون في باقى المناطق (السلطة الفلسطينية الأردن لبنان وسوريا) فيجرى العمل على توطينهم في أماكن إقامتهم أو نقلهم إلى دولة ثالثة. كما تداول الطرفان في دفع تعويضات للدول المضيفة للاجئين من الصندوق الدولي وفق التالي: ١٠ مليارات لكل من السلطة الفلسطينية والأردن، و١٠ مليارات لكل من لبنان وسوريا، وقعد لخصت وزيرة مليارات لكل من لبنان وسوريا، وقعد لخصت وزيرة الخارجية الأمريكية (آنذاك) مادلين أولبريت هذه التفاهمات في نص رسمى أذاعته على الملأ قالت فيه إن الطرفين اتفقا على حل مشكلة اللاجئين عبر «إيجاد مأوى» لهم و«منح تعويضات، تأهيل، إعادة توطين وعودة إلى أماكن سكناهم السابقة» (٢٥).

#### الهوامش:

(۱) هو اللورد آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا. وقد جاء «وعده» في رسالة منه إلى زعيم اليهود الإنجليز وراعى المنظمة الصهيونية اللورد جيمس روتشيلد، وان نص الوعد (كما قال محمد حسنين هيكل) كان «بسيطاً وقاطعاً» وكان على النحو التالي:

«وزراة الخارجية - ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩١٧ عزيزى اللورد روتشيلد

إنه من دواعى سرورى الكبير أن أنقل إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة الإعلان التالي عن التعاطف مع الأمانى اليهودية والصهيونية الذى تم عرضه وإقراره بواسطة مجلس الوزراء، ونصه كما يلي:

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بالعطف إلى الشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، وسوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، ومن المفهوم أن هذا الإعلان لا يمثل تحيزاً ضد الحقوق المدنية والدينية لطوائف غير يهودية موجودة فى فلسطين، كما أنه لا يؤثر على الأوضاع القانونية أو السياسية التي يتمتع بها اليهود فى البلاد الأخرى، وسأكون شاكراً لكم إذا تفضلتم وأبلغتم هذا الإعلان لعلم الاتحاد الصهيوني

المخلص

آرثر بلفور»

(نقلاً عن كتاب «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل». تأليف محمد حسنين هيكل. الكتاب الأول، ص١١٣، إصدار دار الشروق (القاهرة، ط٤/ إبريل ١٩٩٦).

(۲) دخلت جيوش الحلفاء فلسطين عام ١٩١٧، وأعلنت على لسان أكثر من ممثل لها عدم رغبتها في

مختارات إسرائيلية

استعمار الأقاليم التى كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، وادعى قادة هذه الجيوش أن وجودهم في هذه الأقاليم هو لمساعدتها على بناء كيانات مستقلة، خاصة بها، وديموقراطية في آن. وقد أرسل بلفور، صاحب «الوعد» الشهير، برقية في ١٩١٨/٢/٨ إلى الشريف حسين بن على، باسم الحكومة البريطانية ودول الحلفاء، جاء فيها «وحكومة صاحب الجلالة البريطانية تؤكد مرة أخرى وعودها السابقة بتأييد استقلال العرب ومساعدة البلاد العربية التي لم تتل استقلالها بعد، على الحصول عليه بعد الحرب». وأصدرت بريطانيا وفرنسا في ١٩١٨/١١/٧ تصريحاً أكدتا فيه أن السبب «الذي حاربنا من أجله في الشرق هو تحرير الشعوب العربية وإقامة حكومات وإدارات وطنية، تستمد سلطتها من اختيار الأهالي الوطنيين فيها اختياراً حراً». وهو ما يعنى الالتزام صراحة وعلناً بتأييد استقلال فلسطين، وإنشاء حكومة وطنية فيها، يختارها شعب فلسطين العربي، وقد استند الانتداب إلى المادة ٢٢ من عهد عصبة الأمم المتحدة، وهي تتص بوضوح على مساعدة الشعوب على بناء كيانات مستقلة والوفاء بهذه الأمانة الملقاة على عاتق الدول المنتدبة. لكن بريطانيا غلبت وعد بلفور الذي التزمت به أمام الحركة الصهيونية بإقامة «وطن قومي لليهود» في فلسطين على التزامها بعهد عصبة الأمم المتحدة.

(عن الموسوعة الفلسطينية، المجلد الأول، ص١٢/٣١١/٣١٠).

كذلك راجع نص التقرير الذى رفعته إحدى اللجان المكلفة من الأمم المتحدة لبحث تداعيات التقسيم على الوضع العام في فلسطين؛ أكدت فيه أن التقسيم مخالف لعهد عصبة الأمم المتحدة وانتهاكاً لمبادئه وأهدافه، كما أنه يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي «لا تملك أية وسيلة لتنفيذه»، والتي يفترض بها كذلك «أن تعمل وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي وأن تحترم المبدأ الذي يقضى بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير المصير..» (المصدر السابق، ص٥٥٩).

- (٣) راجع تفاصيل ذلك فى «الموسوعة السياسية» (الجزء الأول)ص ٦١٠-٦١٦ منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر(بيروت)ط١، ١٩٧٩ .
- (٤) الموسوعة الفلسطينية المجلد الأول ص٥٥٧، مصدر سبق ذكره،
- (٥) راجع في هذا الصدد ما جاء في الموسوعة الفلسطينية (المجلد الأول ص٥٦١) من معلومات حول الضغوط التي تعرض لها مندوبو دول جواتيمالا وليبيريا والفيليبين وسيام من الولايات المتحدة، كذلك ما جاء في ص٣٢٣–٣٢٤ من مذكرات الحاج أمين الحسيني،

إعداد عبد الكريم العمر، منشورات الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع (دمشق)، ط١، ١٩٩٩ .

- (٦) الموسوعة الفلسطينية (المجلد الأول)، ص, ٦١٥
- (ُ٧) عندماً بدأت أولى محاولات الهجرة والاستيطان اليهودى في فلسطين، كان عدد اليهود فيها ثمانية آلاف لا يملكون أكثر من خمسة آلاف فدان. وعندما نشر هرتزل كتابه عن الدولة اليهودية في فلسطين (١٨٩٦) كانت ملكية اليهود فيها لا تزيد عن ٢٪ من أراضيها المزروعة. وكان للعرب ٨٩٪ من الأراضي، وعندما صدر وعد بلفور كان اليهود لا يملكون أكثر من ٥, ٣٪ من أراضي فلسطين المزروعة وكان العرب يملكون ٥, ٣٠٪، ويوم صدور قرار التقسيم كان اليهود يملكون ما لا يزيد عن ٢٪ مـقابل ٤٤٪ هي ملكية العرب. (هيكل، عن ٢٪ مـقابل ٤٤٪ هي ملكية العرب. (هيكل، المفاوضات السرية.. الكتاب الثاني، ص١٩٠٨. إصدار دار الشروق (القاهرة)، ١٠ حزيران (يونيو) ١٩٩٦.
- (٨) جورج طعمة، مساهمة في كتاب «القضية الفلسطينية في أربعين عاماً»، ص١٨٧، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت)، ط١، أيلول (سبتمبر)
  - (٩) المصدر السابق، ص١٨٥ .
- (ُ١٠) جان- ايف أووليه. «لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين- ١٩٥١/١٩٤٨ حدود الرفض العربي». ص١٤، منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت)، ط١، ١٩٩١.
- (۱۱) (۱) (۱۱) (۱۱) للته على نماذج من المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي لعبت دوراً كبيراً في دفعهم للهجرة من قراهم وممتلكاتهم راجع ما جاء في دراسة للباحث محمد عيسى صالحية، وردت في كتاب «القضية الفلسطينية في أربعين عاماً»، ص١٢٦–١٣٤ (مصدر سبق ذكره).
- (۱۲) جان- ایف اوولیه، مصدر سبق ذکره، ص۱۶.
- (۱۳) إياد مسعود- القرار ۱۸۱: الظلم التاريخي ومعوقات التنفيذ، «الحرية»، العدد ۸۷۵ (۱۹٤۹) تاريخ ٩-١/١٢/١٥.
- (۱٤) إياد مسعود- «الحرية»- العدد ٢٧٦ (١٦٥٠) تاريخ ٢١-٢٠/٢٢/٢٢ .
- رميدا- بيروت)، طا، ١٩٦٦ . يقول صايغ العصرية، وسيدا- بيروت)، طا، ١٩٦٦ . يقول صايغ إن الملك عبد الله، كان يدعو لإقامة سورية الكبرى التي تضم الى جانب الأردن كلاً من فلسطين ولبنان وسوريا، وإن لندن كانت تؤيد مشروعه هذا، كبديل لجامعة الدول العربية، وكحل لما يتبقى من أرض فلسطين خارج إطار الدولة الإسرائيلية، غير أن كل محاولات عبد الله الدولة الإسرائيلية، غير أن كل محاولات عبد الله التجسيد مشروعه هذا اصطدمت بعقبات كثيرة

ومتعددة. إلى أن كانت حرب ٤٨ وقيام دولة إسرائيل. فاغتنم فشل العرب في منع قيام دولة إسرائيل فضم القسم العربي من فلسطين إلى مملكته حسب اتضاق مسبق كان قد عقده مع البريطانيين والإسرائيليين؛ بالرغم من أن الجامعة العربية كانت قد قررت في نيسان (إبريل) ١٩٤٨ بأن تدخل الجيوش العربية في القضية لا يعنى احتلال فلسطين بل هو يقتصر على إزالة الخطر الصهيوني وترك البلاد لأبنائها؛ وبالرغم من أن الدول العربية الأخرى تقيدت بتلك القرارات وأيدت حكومة عموم فلسطين التي انبعثت عن مؤتمر الحركات الفلسطينية السياسية في العشرين من أيلول (سبتمبر) ١٩٤٨ . ويستطرد صايغ فيصول: تمّ ذلك الضم اللاشرعي بالنسبة إلى قرارات الجامعة العربية على خطوات: رفض عبد الله الاعتراف بحكومة عموم فلسطين، وأعلن عصيان المنطقة التي احتلها جيشه في فلسطين لتلك الحكومة في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٤٨ . وأوعز إلى رجاله وأعوانه فاجتمعوا في مؤتمر أريحا بايعوه فيه بالملك في اليوم الأول من كانون الأول (ديسمبر). وألغى الاحتلال العسكري وحوله إلى إدارة مدنية تابعة للحكومة الأردنية مباشرة في السابع عشر من آذار (مارس) ١٩٤٩، واستبدل أخيراً، اسم شرق الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية، ثم شكل أول حكومة تضم وزراء فلسطينيين في اليوم الثاني من أيار (مايو) ١٩٤٩ . وجرت أول انتخابات نيابية في فلسطين وشرق الأردن معاً في العشرين من نيسان (إبريل) ١٩٥٠ . وفي الرابع والعشرين من ذلك الشهر اجتمع المجلس النيابي ووافق على الضم وأعلنه رسمياً وغاب اسم فلسطين وولد لقب «الضفة الغربية».

(١٦) توزع اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المسماة مضيفة على الشكل التالي:

الأردن (بدون الضفة الغربية) في ١٠ مخيمات. سوريا في ١٠ مخيمات.

لبنان في ١٤ مخيماً (أزيل منها مخيما تل الزعتر وجسر الباشا في حرب السنتين ١٩٧٥-١٩٧٦).

الضفة الفلسطينية في ٢٠ مخيماً.

قطاع غزة في ٨ مخيمات.

وهناك لأجئون موزعون على أقطار عربية أخرى كدول الخليج، والعراق، ومصر، وليبيا، ويتواجدون كذلك في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها، ويقدر عدد اللاجئين بخمسة ملايين لاجئ.

(۱۷) جان – ايف أووليه، مصدر سبق ذكره، ص٢٨ . يقول أووليه أن الدول العربية، عدا الأردن، ألحت على لجنة التوفيق الدولية في تطبيق البندين اللذين أعطى قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤، والصادر في ١٩٤٨ أواضحة وهي: إعادة

من يرغب من اللاجئين إلى دياره بأسرع وقت ممكن، والنظام الخاص بالقدس، أو على الأقل ضمانات الحد الأدنى التى يجب تقديعها فى وجه الطموحات الإسرائيلية. ويضيف إن العرب كأبوا، فيما يتعلق بالحالة الأخيرة، يطالبون بمنع إسرائيل من مراكمة إجراءات الأمر الواقع، مثل عقد الجمعية التأسيسية لدولة إسرائيل فى القدس. أما مشكلة اللاجئين، فإن العرب كانوا يطرحون مسألة تسويتها وفقاً لقرار العرب المدالا كشرط مسبق لا غنى عنه لأية مناقشة لأى موضوع آخر، كان العرب سيطلبون قبول إسرائيل بحق اللاجئين في العودة إلى فلسطين، وعودة، الراغبين إلى منازلهم فورا، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة. وأكدت الحكومات كافة خلال هذه الجولة (للجنة التوفيق) على العواصم العربية إرادتها فى التعاون مع اللجنة وخشيتها أن ترى إسرائيل تستهين بسلطة الأمم المتحدة.

ويضيف أووليه فيقول: إنه لم يشد عن هذا الموقف سوى الأردن الذي كان يرغب، أولاً وقبل كل شيء، في أن يضم أكبر جزء ممكن من فلسطين كمرحلة أولى من مراحل حلم خلق سوريا كبرى يجعلها تحت سلطانه، ضقد أبدى رئيس الوزراء (الأردني) توضيق باشا (أبو الهدى) رغبته في عقد سلام منفصل مع اليهود، وبلغ اللجنة تحفظات شديدة إزاء تدويل القدس، وأخيراً أعلن للجنة أن بلده مستعد، ومن دون أي شرط مسبق، لاستقبال جميع اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم، هذا الموقف الانتهازي كما يقول أووليه، سيكون له في مرحلة أولى نتائج سلبية جدا في غير مصلحة الأردن، وهذا، كما يقول أووليه، ما دفع مارك اثريدج إلى القول أمام دافيد بن غوريون، مؤسس دولة إسرائيل «إن مسألة اللاجئين هي مفتاح الحل للمشكلة الفلسطينية بكاملها وهذا المفتاح هو بين يدى إسرائيل». (۱۸) میخائیل سلیمان (تحریر): «فلسطین والسياسة الأمريكية»، مركز دراسات الوحدة العربية،

والسياسة الأمريكية». مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، حزيران (يونيو) ١٩٩٦ – الفصل الثالث صفحات بيروت، حزيران (يونيو) ١٩٩٦ – الفصل الثالث صفحات في قضية اللاجئين الفلسطينيين فرصة لترميم سمعتهم لدى العرب فعملوا على التقدم بمشروع إلى الأمم المتحدة لرصد مبالغ ضخمة لتغطية مصاريف حملة إغاثة كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قدرت أنها ضرورية لتوفير الحاجات الفورية للاجئين الفلسطينيين في أماكن تشردهم، وهو الأمر الذي دفع واشنطن من موقع التنافس إلى رصد مبلغ ١٦ مليون دولار لهذا الغرض.

(١٩) الكونت فولك برنادوت من أفراد العائلة المالكة في السويد، كانت له تجربة في معالجة قضايا اللاجئين الأوروبيين الذين شردتهم الحرب العالمية الثانية من

الفلسطيني الثابتة وخاصة:

١) الحق في تقرير مصيره ودون تدخل خارجي.

٢) الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

وتؤكد من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم.

وتشدد على أن الاحترام الكلى لحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة هذه، وإحقاق هذه الحقوق أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.

(٢٤) من الأمثلة الدامغة على ذلك فتوى محكمة العدل الدولية في ٢٠٠٤/٧٩ بشان جدار الفصل العنصرى بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة «مسؤولية وقد أكدت المحكمة إن مسؤولية الأمم المتحدة «مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقاً للشرعية الدولية (قرار الجمعية العامة العامة ١٠٥/٥٧). وضمن الإطار المؤسسي للمنظمة تجسدت هذه المسؤولية باعتماد عدد كبير من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وإقامة العديد من الهيئات الفرعية التي أنشئت خصيصاً للمساعدة على تفعيل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

(كتاب «فك الارتباط» - المكتب السياسى للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، منشورات «ملف» وشركة دار التقدم العربى (بيروت) والدار الوطنية الجديدة (دمشق)، ط١، آذار (مارس) ٢٠٠٥، ص١٩١ . كذلك راجع القرار ٢٠٨٩ (المصدر السابق) رقم ٢ كذلك ربط بوضوح بين السلام وبين حق العودة).

(٢٥) أفتت بذلك أيضاً محكمة العدل الدولية حين اعتبرت الجمعية العامة مسئولة عن متابعة القضايا الناشئة عن الانتداب، واعتبار قراراتها ذات الصلة ملزمة لأعضاء المجتمع الدولي (كتاب «فك الارتباط»، المصدر السابق)،

ر٢٦) وضعت الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بين عامي ١٩٤٩ و ١٩٥٠ ست دراسات حول تفسير الفقرة ١١ من القرار ١٩٤ وتطبيقها والسوابق في القانون والعرف الدوليين لمساعدة لجنة التوفيق في سعيها لتطبيق الفقرة المذكورة التي ما زالت قائمة كتشريع دولي.

وقد أوضحت اللجنة أن القرار ١٩٤ نص فى الفقرة ١١ على حق اللاجئين فى العودة إلى منازلهم وحقهم التعويض مصنفاً إلى صنفين:

() التعويض على اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة.

٢) التعويض على اللاجئين الذين خسروا ممتلكاتهم

ديارهم، جرى تعيينه من قبل المنظمة الدولية في المحث عن تسوية سلمية للوضع المستقبلي في فلسطين البحث عن تسوية سلمية للوضع المستقبلي في فلسطين بعد الحرب التي أشعلها قيام دولة إسرائيل، وقد رفع برنادوت تقريره إلى الأمم المتحدة في ١٩٤٨/٩/١٦. وهو من ثلاثة أقسام من بينها قسم خاص باللاجئين يؤكد فيه على ضرورة إعادتهم إلى بيوتهم وأملاكهم التي هجروا منها، وقد تم اغتياله في القدس المحتلة على يد إرهابي منظمة ليحي (للمزيد ممن التفاصيل راجع جان ايف أووليه، مصدر سبق ذكره، ص١١).

(٢٠) المصدر السابق، ص١١ .

(٢١) تشكلت لجنة التوفيق الدولية من الولايات المتحدة (المعروفة بانحيازها لإسرائيل) وتركيا (المعروفة بانحيازها للعرب) وفرنسا (المحايدة لكن مع بعض المحاباة لإسرائيل). للمزيد من التضاصيل راجع جان ايف أووليه ومصدر سبق ذكره، ص٢٢ .

(۲۲) يمكن في هذا السياق مراجعة الفصل الرابع من كتاب «حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه» رمضان بابادجي و قخرون مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت) ط۲، أيلول (سبتمبر) ۱۹۹۷ الذي ينص بوضوح على الربط بين حق العودة وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأوضح كيف أن حق تقرير المصير يشكل قاعدة إلزامية في القانون الدولي وبالتالي كل ما هو مخالف لحق العودة مخالف للقانون الدولي.

(٢٣) اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة قرارات تتعلق بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، وطورت موقفها هذا، بالربط بين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبين حق العودة، وبين الحق في تقرير المصير. ففي العام ١٩٧٣ اتخذت الجمعية العامة القرار ٣٠٨٩ الذي نص على «الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين الثابتة وتحقيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير، لابد منها لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وإن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العبودة إلى ديارهم وأملاكهم- ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار ١٩٤ (الدورة ٣) في ١٩٤٨/١٢/١١ والذي أعسادت الجمعية العامة تأكيده مراراً منذ ذلك الحين لابد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المسير».

وفى العام ١٩٧٤ ربطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وبين حق اللاجئين في العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حين اتخذت القرار ٣٢٣٦ الذي نص على:

إن الجمعية العامة تؤكد من جديد حقوق الشعب

أو لحقت بها أضرار. وجميع هذه الحقوق يجب أن تطبق «وفقاً لمبادئ القانون الدولى أو العدالة الدولية». وقد عالجت إحدى الدراسات الست المشار إليها مبادئ العودة والتعويض والسوابق والشواهد التاريخية بإسهاب قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. وتشير هذه الدراسة الى ما تم سنه وتنفيذه في دول المحور السابقة والدول التي كانت محتلة من قبل دول المحور (فرنسا، رومانيا، إيطاليا، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، هولندا ويوغسلافيا) من قوانين بين تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٤ وأيار (مايو) ١٩٤٥ بشأن التعويض عن اللاجئين أو إعادة ملكيتهم إليهم، كما تشير إلى أنه أقر عام ١٩٤٩ في المنطقة الخاضعة للاحتلال الأمريكي من ألمانيا قانون عام ١٩٤١ في اضرار الحياة أو لحقهم أذى في صحتهم أو حريتهم أو ضرار الحياة أو لحقهم أذى في صحتهم الو حريتهم أو أملاكهم أو ممتلكاتهم أو في تقدمهم الاقتصادي.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن مؤسسة الشؤون الاجتماعية اليهودية التابعة «للكونغرس اليهودى العالمي» عالجت خلال الحرب العالمية الثانية مسألة التعويض على اللاجئين اليهود ونشرت عام ١٩٤٤ كتاباً ألفه نهيمايا رونسون عنوانه «تعويضات وجزاءات». والنظرية الأساسية التي استند إليها صاحب هذا الكتاب هي: أن ظلماً فادحاً سينجم من جراء إتباع القاعدة العامة القائلة بأن تطالب الدول فقط حكومات أجنبية بنعويضات لمواطنيها الذين كانوا مواطني تلك الدول بنفسها حين لحقتهم الأضرار، وذهب الكاتب إلى أنه لا يجوز استثناء ضحايا دول أخرى أو أصبحوا مجرد يجوز استثناء ضحايا دول أخرى أو أصبحوا مجرد ألى التدخل لصالح الضحايا الذين لم يغادروا بلدهم الأصل أو الذين بقوا فيه.

وتشير الدراسة نفسها إلى مشكلة لاجئين حديثة التاريخ نسبياً فيها بعض أوجه الشبه بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وهي مشكلة لاجئي الهند وباكستان. فقد اتفقت حكومتا البلدين على مبدأ يقضى بأن أملاك اللاجئين المنقولة وغير المنقولة يجب أن تبقى لهم. وقد تم تعيين حراس للعناية بمثل هذه الممتلكات وإدارتها لصالح المالكين. وفي الوقت نفسه تم تعيين مسجلين لطلبات التي يتقدم بها اللاجئون وأعطوا تعليمات بتسجيل الأملاك التي يتركها هؤلاء وراءهم (الموسوعة الفلسطينية، المجلد الرابع، ص ٤-٥).

(۲۷) عندما تقدمت إسرائيل بطلب قبول عضويتها في الأمم المتحدة، انقسم الموقف الدولى إزاءها، خاصة وأنها منذ الأيام الأولى لولادتها رفضت الالتزام بقرار التقسيم (۱۸۱) والقرار ۱۹٤ المتضمن حق اللاجئين في

العودة، وتدويل القدس، وتعقب المتهمين بقتل المبعوث الدولى برنادوت، وفى سياق تسوية معينة، طلبت الجمعية العامة إلى إسرائيل تأكيدات بالتزامها القرارين المذكورين، وبناء عليه صدر القرار ٢٣٧ فى القرارين المذكورين، وبناء عليه صدر القرار ١٩٤٩ فى المنظمة الدولية ربطاً بالتزامها القرارين ١٨١ و١٩٤ . المنظمة الدولية ربطاً بالتزامها القرارين ١٨١ و١٩٤ . وقى اليوم التالى (١٩٤٩/٥/١٢) وتحت إشراف لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين أكدت إسرائيل التزامها القرارين المذكورين حين وقع مندوبوها ما يسمى آنذاك ببروتوكول لوزان، بين الدول العربية وإسرائيل. ومن أهم نقاطه:

1) اتخاذ الخريطة الملحقة بقرار الجمعية العامة الصادر في ٤٧/١١/٢٩ (أي قرار التقسيم) أساساً للمحادثات بشأن مستقبل فلسطين مع بعض تعديلات إقليمية تقتضيها اعتبارات فنية.

٢) ارتداد إسرائيل إلى ما وراء حدود التقسيم.

٣) تدويل القدس.

عودة اللاجئين وحقهم في التصرف بأملاكهم وأموالهم وحق التعويض للذين لا يرغبون في العودة (راجع الموسوعة الفلسطينية – المجلد الأول. ص٢٣٩ وما بعدها والمجلد الرابع ص١٩ وما بعدها).

(٢٨) عبر عن ذلك بوضوح شديد أحد أقطاب السياسية الإسرائيلية، والزعيم السابق لحزب العمل، وأحد أركان كاديما (حالياً) شمعون بيريس في كتابه «زمن السلام» الصادر بالفرنسية عن دار أوديل جاكوب، في باريس في ١٩٩٣ ، الفصل الرابع عشر، ص٢٢٩ وما بعدها.

(۲۹) راجع نص القرار ۲٤٢ و۲۳۸ . كما وردا على الصفحة الإلكترونية للأمم المتحدة. وكما وردا أيضاً في كتاب «شرم الشيخ- اللاجئون- الحل الدائم»،المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ص٢٠١ و٢٠٢، منشورات شركة التقدم العربي (بيروت)، ط١٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢ .

فى المتعددة فى أوتاوا (كندا) يوم ١٩٩٢/٥/١٢ بدعوى فى المتعددة فى أوتاوا (كندا) يوم ١٩٩٢/٥/١٢ بدعوى أن رئيس الوقد الفلسطينى (د. إلياس صنبر) هو من اللاجئين الفلسطينيين (فى الشتات) الذين لا يجوز لهم، حسب صيغة مدريد، المشاركة فى المفاوضات. ونجح الوقد الفلسطيني، مستفيداً من غياب إسرائيل، فى إدراج القرار ١٩٤ ضمن «المبادئ العامة» لمحضر الاجتماع، وذلك بحدود الصيغة التى اعتمدت فى هذه اللجنة باعتبار المحاضر حيزاً للآراء وليس لنتائج المفاوضات. وكان الوقد الفلسطينى يحدوه الأمل أن

يجرى تثبيت هذا في المحاضر اللاحقة أي يتحول بالتراكم، إذا جاز التعبير، وعندما تحين ساعة الحل النهائي، إلى أساس لحل قضية اللاجئين. ولكن حين انعقدت الدورة الثانية للجنة اللاجئين في أوتاوا يوم ١٩٩٢/١١/١١ برئاسة د . محمد الحلاج (بعد أن نفي عنضويته في المجلس الوطني الفلسطيني بناء على ضغط إسرائيل الذي أدى إلى استبعاد د. إلياس صنبر عن رئاسة الوفد الفلسطيني في حينه) أعلنت إسرائيل في هذه الجلسة رفضها لاعتماد القرار ١٩٤ كمرجعية للبحث في موضوع اللاجئين ولإدراجه ثانية في المحضر، وتمّ لها ما أرادت بدعم من الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين بدأ البحث في المتعددة بالتركيز على معالجة الجانب الإنساني في قضية اللاجئين (راجع بهذا الخصوص كتاب «الطريق الوعر»، المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، شركة دار التقدم (بيروت)، ط١/ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٧ ص١٢٠، وكتاب «شرم الشيخ-اللاجئون- الحل الدائم»، مصدر سبق ذكره،ص٩٢وع٩٠ . وكذلك مقابلة مع د. إلياس صنبر في جريدة «الحياة» اللندنية في ١٩٩٦/١٢/١٩).

الوف د الفلسطيني، في مفاوضات الحل الدائم الوف د الفلسطيني، في مفاوضات الحل الدائم الوف الاجمين، رفض الجانب الإسرائيلي ذلك متمسكاً بنص اللاجئين، رفض الجانب الإسرائيلي ذلك متمسكاً بنص الفاق أوسلو الذي لا يشير إطلاقاً إلى القرار ١٩٤ . القرار ١٩٤ . الفاوض الفلسطيني يقدم تفسيرات عدة للقرار ١٩٤ . فالعودة تكون إلى الدولة المستقلة، وليس إلى الديار والممتلكات. ومن يتم توطينهم في الخارج يمنحون جنسية الدولة الفلسطينية. (راجع النص الكامل لاتفاق أوسلو في كتاب «الطريق الوعر»، المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، إصدار شركة دار التقدم العربي (بيروت)، ط١/ ١٩٩٧ ص٢٠٤ . راجع كذلك وقائع مفاوضات الحل الدائم المذكورة أعلاه، كتاب «شرم الشيخ اللاجئون – الحل الدائم»، مصدر كتاب «شرم الشيخ اللاجئون – الحل الدائم»، مصدر كتاب «شرم الشيخ وما بعدها).

(٣٢) مع أن المفساوض الإسسرائيلي رفض في مفاوضات كامب ديفيد (تموز/ يوليو ٢٠٠٠) اعتماد القرار ١٩٤ أساساً لحل قضية اللاجئين، وبما يكفل لهم حق العودة إلى الديار والمستلكات، عاد المفاوض الفلسطيني مرة أخرى إلى مفاوضات طابا (كانون الثاني ٢٠٠١) بالاستناد إلى وثيقة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقد نصت بشأن اللاجئين على التالي:

١- يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين
 الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية أو...

٢- يعترف الجانبان كلاهما يحق اللاجئين في
 العودة إلى وطنهم.

سيحدد الاتفاق تنفيذ هذا الحق بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولتين، وسيحدد المواطن خمسة خيارات محتملة للاجئين: ١) دولة فلسطين، ٢) مناطق من إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي. ٣) إعادة توطين في الدولة المضيفة. ٤) إعادة توطين في دولة ثالثة. ٥) الإدخال إلى إسرائيل.

سيوضح الاتفاق في سياق تعداد هذه الخيارات أن العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق التي تتم حيازتها ضمن تبادل الأراضي ستكون حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين. هذا بينما سيعتمد التوطين في البلدان المضيفة وإعادة التوطين في بلدان ثالثة والاستيعاب داخل إسرائيل على سياسات تلك البلدان.

تستطيع إسرائيل أن توضح فى الاتفاق أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها استيعاب بعض اللاجئين فى إسرائيل بما يتفق مع قرار إسرائيل السيادي.

أعتقد بأن الأولوية يجب أن تكون للاجتين في للنان.

يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ القرار ١٩٤، نلاحظ إذن أن تفسير الرئيس كلينتون للقرار ١٩٤ يخالف بشكل واسع تفسير اللجنة القانونية للأمم المتحدة وما جاء في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ومع ذلك اعتمد المفاوض الفلسطيني هذه الاقتراحات أساساً للمفاوضات، بل وأساساً لتحركاته اللاحقة التي سنأتي على ذكرها فيما بعد، (راجع النص الكامل لمقترحات الرئيس كلينتون في كتاب «السور الواقي..»، للمكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، الواقي..»، للمكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، صادر عن شركة دار التقدم (بيروت) والدار الوطنية (دمشق) ط١/ آب (أغسطس) ٢٠٠٢، ص٢١٢).

ُ (٣٣) «شرم الشيخ- اللاجئون- الحل الدائم»، مصدر سبق ذكره، ص١٠١-١٠١ .

(٣٤) صدرت هذه الدراسة بعنوان «اللاجئون الفلسطينيون، قضايا ومقترحات» في حزيران (يونيو) ١٩٩٩ باسم د، أسعد عبد الرحمن مسئول ملف اللاجئين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (آنذاك) وهي بالأساس دراسة قيمة أعدها الباحث سلمان أبو ستة تدحض، من بين أمور أخري، الادعاء الإسرائيلي بتعذر إمكانية العودة (مادياً وعملياً) لأسباب جغرافية وديموجرافية، حيث جرى «تطوير» هذه الدراسة على يد دائرة شؤون اللاجئين بالاتجاه المشار إليه أعلاه، ويشير بعض ما ورد في مقدمة هذه

الدراسة بوظيفتها: «إن المهمة الأساسية أمامنا اليوم، بعد أن فشلت كل المحاولات الأخرى، هي أن نكسر المحرمات ونجتاز الأفكار المعلبة (1) وأن نلقى نظرة طازجة (1) على إمكانات وكيفية إعادة اللاجئين على مراحل دون خوف من الانتقاد التقليدي (1). إن هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم».

أما الاقتراح الخاص بأولوية عودة لاجئى لبنان وغزة فقد تم إيراده (ص٧) كما يلي: «لدراسة أثر عودة اللاجئين على مراحل سنقوم بتفحص سيناريوهين مهمين: الأول يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهذا أمر ملح جداً نظراً لظروف المعيشة والعمل البالغة السوء للعديد من المعوقات التي يعيشون تحتها. أما الثاني فهو عودة اللاجئين الفلسطينيين في غزة أما الثاني فهو عودة اللاجئين الفلسطينيين في غزة حيث يحشر أكثر من مليون شخص داخل مساحة لا تزيد عن ٣٦٠ كم٢ دون عمل أو مستقبل..» وتقترح الدراسة عودة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى

دولة مستقلة في الضفة الغربية. وواضح أن ما جاء في هذه الورقة يلتقى مع الدعوة إلى «وقف الحديث عن حق العودة والتخلص من ذهنية اللجوء والاندماج في المجتمع المحلى واستبدالها بمفهوم أولويات إقليمية محددة لاستيعاب اللاجئين بشكل نهائي بعد إنشاء صندوق للتعويضات» وهو ما ورد حرفياً في دراسة دونا أرتز «من لاجئين إلى مواطنين. الفلسطينيون ونهاية الصراع العربي - الإسرائيلي» (راجع كتاب «شرم الشيخ - اللاجئون - الحل الدائم»، مصدر سبق ذكره، الشيخ - اللاجئون - الحل الدائم»، مصدر سبق ذكره،

(٣٥) «ما بعد السور الواقي»، للمكتب السياسى للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، إصدار شركة دار التقدم العربى (بيروت) والدار الوطنية الجديدة (دمشق) أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٣، ص١٢٢ .

# مصطلحات عبرية

# إعداد: وحدة الترجمة

## ١- بئير طوبيا:

مستعمرة عمالية تابعة لحركة المستعمرات، تأسست عام ١٩٣٠، في السهل الساحلي، وكانت هذه المستعمرة قد أقيمت في البداية كقرية عام ١٨٨٧ على أرض البارون روتشيلد وأطلق عليها اسم كاستينا، نسبة إلى القرية العربية القريبة منها.

وبسبب ظروف حياتية صعبة، وبُعد القرية عن التجمع اليهودي، وقلة المياه، وتعرضها للاعتداءات من جانب الجيران العرب، هُجِّرت هذه المستعمرة، وفي عام ١٨٩٦، أعيد بناؤها من جديد، بمساعدة جماعة أحباء صهيون، وأطلق عليها اسم بئير طوبيا، على اسم البئر العربية التي كانت موجودة في المنطقة واسمها بئير طوبيا.

وفى الحوادث الدامية فى أغسطس ١٩٣٩، هاجم العرب هذه المستعمرة وأضرموا فيها النار، وصمد المدافعون عنها حتى وصول الجيش الإنجليزي، الذى أرغمهم على مغادرة المستعمرة.

وقد أقيمت المستعمرة الحالية قرب أطلال بنير طوبيا القديمة.

#### ۲- بویر، موردخای مارتن:

أديب ومفكر يهودى وصهيوني، ولد في فيينا عام ١٨٧٨، وفي شبابه انضم إلى الحركة الصهيونية، وكان أحد محررى "دى فيلت" صحيفة الهستدروت الصهيونية العالمية، وهو بروفيسور في الفلسفة ونظرية أخلاق الدين اليهودي، وكان تأثيره قوى على الطلبة اليهود في جامعات وسط أوروبا، وعلى المثقفين الشباب الذين الهتموا بالصهيونية والنهضة الوطنية.. وقد اشتهر عن طريق نشره لكتابه "أنا وأنت" الذي تضمن فلسفته.

فى عسام ١٩٣٨، أقسام فى القسدس، ودرس علم الاجتماع فى الجامعة العبرية، وكان أحد رؤساء حركة "بريت شالوم"، التى أيدت إقامة دولة يهودية – عربية فى فلسطين، وترجم كتاب التوراة إلى اللغة الألمانية، ساعده

فى ذلك فرانتس روزنتسفيج، كما ألَّف كتبا حول مواضيع فلسفية وصهيونية ودينية، وقد دعا إلى التجنيد الداخلى يهوديا وصهيونيا، وإلى تعميق المعرفة اليهودية، إلى أن توفى في القدس عام ١٩٦٥.

## ٣- هوب - سيمبسون، دين فحشبون:

تقرير وضعه السير "جون سيمبسون"، المبعوث البريطاني لفلسطين، عام ١٩٣٠، والذي كُلُف بوضع تقرير عن شئون الهجرة والاستيعاب في فلسطين.

وقد حاول سيمبسون فى تقريره البرهنة على أن فلسطين غير قادرة على استيعاب أعداد هائلة من الهجرة اليهودية، وطالب بتجديد الهجرة وشراء الأراضى فى فلسطين.

وقد نُشِّرت توصياته في "الكتاب الأبيض"، الذي صدر عن وزير المستعمرات البريطانية اللورد باسفيلد.

### ٤- هاحَفير - الزميل:

رابطة طلابية صهيونية تأسست عام ١٩١٢ في سويسرا من طلبة من أصل روسي.. وبعد ذلك، أقيمت روابط هاحَفير في دول أخرى في أوروبا الغربية وفي روسيا، حيث كان عملهم هناك سرياً. وكان مركز حركة هاحَفير في برلين.

خلال الحرب العالمية الأولى، واصلت حركة هاحَفير نشاطاتها في روسيا سراً، وتعاونت مع حركة "تسعيرى تسيون" (شباب صهيون) إلى أن قررت عدم الخوض في النشاطات الحزبية.

وتقررت أهداف هذه الحركة خلال مؤتمرها الذى عقد عام ١٩١٧ على النحو التالي: إعداد كوادر من المثقفين العبريين الصهاينة لتأييد حركة مكابي، وبعد الثورة البلشفية تحولت الحركة مرة أخرى إلى العمل السري، وتم اعتقال الكثيرين من أعضائها بسبب نشاطاتهم الصهيونية،

وفى مطلع العشرينيات، جددت منظمة هاخفير اشاطها علنا، ولكنها لم تدم طويلا بعد ذلك.

# الصحف الرئيسية في إسرائيل

| أعداد التوزيع                                                                                                                                             | الجهة المؤسسة                                                 | تاريخ التسيس | معناها باللغة العربية | اسم المحيقة               | ٢  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|----|
| الصحيفة الأكثر توزيعاً في<br>إسرائيل إذ يقرأها حوالي تكثي<br>قراء الصحف العبرية، حيث توزع<br>٢٠٠ ألف نسخة يومياً و٢٠٠ ألف<br>نسخة للعدد الأسبوعي (الجمعة) | ملكية خاصة<br>لعائلة موزيس<br>الإعلامية                       | 1979         | آخر الأخبار           | يديعوت أحرونوت<br>(يومية) | •  |
| العدد اليومي (٦٥ ألف نسخة)<br>العدد الأسبوعي (٧٥ ألف نسخة)                                                                                                | مالكة هذه<br>الصحيفة هي كتلة<br>الإعلام "شوكين"               | 1919         | الأرض                 | هاأرتس<br>(يومية)         | ۲  |
| العدد اليومى (١٦٠ ألف نسخة)<br>العدد الأسبوعى (٢٧٠ ألف نسخة)                                                                                              | ملكية خاصة<br>لعائلة نمرودى<br>الإعلامية                      | 1981         | صلاة الغروب           | معاریف<br>(یومیة)         | ٣  |
| العدد اليومي (٦٠ ألف نسخة)                                                                                                                                | المفدال (الحرْب<br>الديني القومي)                             | 1971         | المراقب               | هاتسوفیه<br>(یومیة)       | ٤  |
| العدد اليومى (٣٠ ألف نسخة)<br>العدد الأسبوعى (٥٠ ألف نسخة)<br>(توزع يوميا طبعة دولية فى<br>أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية<br>باللغة الفرنسية فى أوروبا)    | ملكية خاصة<br>الجموعة جريشون<br>أجررون                        | 1988         | بريد القدس            | جيروزاليم بوست<br>(يومية) | ٥  |
| ٤٠ ألف نسخة                                                                                                                                               | شركة "جلويس<br>لتونوت النشر"<br>التى تمتلكها<br>مجموعة مونتين | 14/1         |                       | جلوبس<br>(يومية اقتصادية) | *( |
| العدد اليومى (٢٥ ألف نسخة) توزع<br>نسخة أسبوعية باللغة الإنجليزية                                                                                         | حزب أجودات<br>يسرائيل                                         | _            | المخبر-               | هامودیع<br>(یومیة)        | ٧  |

رقم الإيداع ٣٠٠٦ / ٢٠٠٣

الترقيم الدولى 6 - 229 - 227 - 1.S.B.N. 977





# النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

# عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة الاف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للافراد).

